ختار لندروم

قمة والمية عن بطولات معركة ١٧



المنظر النبي وم

قطاع الثقافة

كتساب اليسوم يصسدر يول كل شهر

956.046 P18

رئيس مجلس الإدارة:

إبسراهيم سسعده

رئيس التحسريس:

نبيسل أبساظسة

356.046 (07,09

# أسعار كتباب أليوم في الخارج

الجماميرية العظمي ١

ديئار

المرهم ۱۷ ســــنا ابنـــان ۲۵۰۰ ایرة الأردن ١٥٠٠ قلس العــــــــراق ۷۰۰۰ فلس الكــــيت ١ ديتار السعسسرديـة ١٠ الســـــودان ۲۲۰۰ قرش تـــــنس ۲ دينار الحــــزائـر ۱۷۵۰ سنتيما س\_\_\_\_ريا ۲۰ الحبشــــة ٦٠٠ سنت دينار البحــــريـن ١ سلطنة عمسان ١ ريال غـــــنة ۱۵۰ سئت ج. اليمنيـــــة ١٥٠ ريال الصبرمال تيجريا ٨٠ يٽي السنغــــال ۲۰ قرتك الإمـــارات ۱۰ درهم قط\_\_\_\_ر١٠ ريال انجـــــاتما ۱٫۷٥ جك ـــــرنســا ۱۰ قرنك الـانيــــا١٠ مارك إيط اليسا ٢٠٠٠ ليرة قلررين مسولنسسدا ٥ ليرة باکســـــــان ۳۰ سبريســـرا ٤ قرنك اليـــــان ١٠٠ دراخمة النمســـــا - ٤ شلن الدنمــــارك ١٥ كرون الســـريده۱ كرين الهند د ۲۵۰ رربية سنټ كنسدا أمسريكا ٢٠٠ كررزيرن المازيــــل ٢٠٠ نيريررك واشتطن ٣٥٠ سستا

ليس انجــلوس ٤٠٠ سنت استراليك

سنت

### ● الاشستراكات ●

جمهورية مصر العربية قيمة الاشتراك السنوى ٤٨ جنيها مصريا

### البسريسد الجسوى

دول اتحاد البريد العربي، ٢٥ دولارا اتحاد البريد الافريقي ٣٠ دولارا أوربا وأمرركا ٥٥ دولارا أمريكا الجنوبية واليابان واستراليا ه٤ دولارا أمريكيا أو ما يعادله ويمكن قبول نصف القيمة عن ستة شهور ● ترســـل القيمـــة إلى الاشــتراكات ٣ (أ) ش الصحافة

القاهرة ت: ٥٧٨٢٧٠٠ (٥ خطوط)

● فياكيس: ٠٤٥٢٨٥٥

• تلکس دولی: ۲۰۳۲۱

• تلکس محل: ۲۸۲

ه الحديث العافي الألباني والمساؤل الماليم العمليم الماليم

🧇 كالمراجع والأخاكم والأن المنافسي في السائسة الأساسي 🍩

♦ ١٨٨ج برنا ﴿ بَحْسَادُ عَاصِيارِيمٌ ﴿ المُعَاوِدُ النَّارِ هُنِيا ﴿

🕏 الراجن بأناكه مفلاها معين الميون فقالاعرابي الصافي 🕾



- الحدث الخال على ليثي والحسلال النبية العالية .
- ۵ النيايات المسرواة وي**سان ۵ أول** الشسوماد ۵
- 👁 كتمسر را لمحاديث تر الأكامسي 🌣 السائسية الجنمسوج 🎕
- ♦ المعمرة ٥ الأساداء جارية ♦ النسوت المرمرع ♦
- 🕫 الوابيهيسة 🌣 هندها يبعس المسود. 🌣 الأعرابي الحالي 👺
- ® jaljamaal **© waxa**jya 313 th waxaatt €





### قصية واقعيسة عن بطيولات معسركة ١٩٦٧

## إهــــاء ..

إلى أرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم أروع آيات البطولة.. وسجلوا بتضحياتهم أرفع سمات الشجاعة..

إلى أرواح الزملاء الذين قدموا ملحمة رائعة من العطاء والقداء..

إلى روح الشهيد النقيب: سيد عبد الغفار والشهيد: سيد ياسين..

إلى روح الضابط جمال والضابط خالد..

إلى روح الشهيد / الرقيب: فاروق عبد الوهاب والرقيب: على سليمان..

إلى أرواح الشهداء الجندى تغيان وزميله الجندى فرغلى والجندى حسن وإسماعيل وإبراهيم.. إلى غيرهم وغيرهم من

الأرواح الطاهرة التى صعدت إلى بارئها فى هدوء دون صخب إعلامى أو ضجيج دعائى.. اختارت التضحية بأنفسها من أجل مصر.. وفضلت الاستشهاد بكرامة على الأسر المهين.

إلى أبطال الكتيبة ٣٤٢ مشاة ورجال اللواء ١١٤ الذين خاضوا معارك يونيو ٦٧ غير المتكافئة..

إلى هـؤلاء الصناديـد الذين واجهـوا مـدرعـات اليهـود بصـدورهم وقلوبهم بعد أن عجـزت نيرانهم عن مواجهتها.. وانتزعـوا رغم ضعفهم وقلة امكاناتهم من عدوهم أسمى آيات الاكبار وأرفع أوسمة الإعجاب..

إلى هـؤلاء المغاويـر الذين طمست الهزيمـة معالم بطـولتهم وشوهت مـلامح جسارتهم.. فظلت راسخة في الأعماق.. ومـاثلة في الذاكرة.

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا.. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله.. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم.. ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون﴾. صدق الله العظيم

شوقي حامد



#### قصــة واقعيــة عن بطسولات معــركة ١٩٦٧

### مقـــدمــة

ظلت أهوال الأسر تراودنا ونحن نخطو أولى خطواتنا ف الكلية الحربية عام ١٩٦٢ وحتى واجهناها في معارك يونيو الخالدة عام ١٩٦٧..

حكى لنا عنها النقيب محمد عبد الرازق زهرة مدرسة فن القتال حينذاك..

وقص علينا كيف واجه الأسرى المصريون في معارك ١٩٥٦ صنوفا مبتكرة من العذابات مثل نزع أظافر اليد وكى المناطق الحساسة بالحديد والصعق بالتيار الكهربائي ولم يضن علينا النقيب زهرة في سرد كل ما واجهه الأسرى على أيدى من ليس لهم ذمة أو ضمير لايرعون الله ولايلتزمون بأى مواثيق أو اعراف دولية تحدد أسلوب معاملة الأسير مثل الاعتداء على العفاف وبتر الاعضاء التناسلية وغير ذلك مما لايقره ولايرضاه

حتى الإنسان البدائي الأول الذي كان يعيش في الغابات ويتعامل بلغة الحيوانات!

وعندما فرض علينا الحصار في يونيو ٦٧ ونحن على مشارف خط المواجهة الأول مع إسرائيل في أبو عجيلة والحسنة والعريش.. واجهنا شبح الأسر باعيننا.. وفاضلنا بين أن نستسلم له أو نقلت منه.. لم يكن أخطر مايمكن مواجهته تلك المذابح الجماعية التي مارستها القوات الإسرائيلية الفاشمة في مواقع أمامية كثيرة لتروى ظمأ رجالها للدماء.. وتشبع رغبتهم في القتل.. وتسبر غورهم في إزهاق الأرواح وإنما كان الخطر الداهم هو الوقوع في الأسر.. هذا الأسر الذي يبدأ بانهاء كل مقومات رجولة الاسير.. وينتهى اما بقتله بنيران رشاشات اليهود أو تحطيم وتدمير عناصر الحياة في تكوينه الإنساني وهو أسوأ من القتل.

الفنا ونحن نصاور اليهود خلال حصارنا في شبه جزيرة سيناء مشاهد القتلى وبحيرات الدماء.. داكنة الحمرة غليظة القوام.. اعتدنا على رؤية الجثث وهي مسجاة والاشلاء وهي متناثرة تتضاطفها الطيور الجارحة لتعلن عن آشار جريمة وتقصح عن بشاعة أسلوب مارسه اليهود البغاة تجاه أسراهم من المصريين العزل..

وعندما فكروا فى ستر فضائحهم ومداراة جرائمهم أمروا الأسرى بحفر قبورهم قبل أن يمطروهم بوابل أسلحتهم ثم يسحقوهم بجنازير دباباتهم حتى لايكلفوا أنفسهم مشقة مواراتهم التراب.

واستباح اليهود مع رجالنا الصناديد كل شيء.. ولم يتوقفوا عند حد أو يلتزموا بميثاق.. كانوا أشد من النازى الذى الذاقهم من قبل صنوف العناب وأهدر آدميتهم وأحرقهم فى الأفران الجماعية.. كانوا أبشع وأقسى من الحيوانات المفترسة التي تتلذذ برؤية الدماء الطاهرة تسيل.. وبمشاهدة الأجساد البريئة وهي تخر صرعى.. كانوا لايرعون الله.. ولايتحلون بذمم أو ضمائر.. وليس لديهم مشاعر إنسانية وآدمية.. تعاملوا مع مقاتلينا بقانون الغابة.. وكانوا هم هوامها وضواريها!!



# الحضين الدافيء

وقف شوقى مشدوها على بعد أمتار من منزله العتيق الكائن بالحى الشعبى المجاور لجامعة القاهرة.. تسمرت قدماه فلم يقو على نقلهما خطوة أخرى وزاغت عيناه فتوقفتا على مشهد مأساوى بدا أمامه من خلال السرادق الضخم المقام قبالة باب منزله تماما.. جال ببصره بين صفوف المعزين الذين إمتلأ بهم السرادق ، جميعهم من جيرانه ومعارفه وأقربائه.. استرعى انتباهه أن جانبا كبيرا منهم زملاءه بالدراسة وأقرانه من جيله الذين أمضوا معه أجمل فترات العمر.. وأحلى أيام الطفولة السعيدة.. وسنوات الصبا المنطلقة.

الجميع واجم.. الكل تنضح قسمات وجــوههم بـالأسـى العميق والحزن الدفين .. أحمد عبد الـرحمن ومحمود وفتحى الشبكشى ومحمد حنفى ومحيى حماد.. إنهم بعض رفاقــه الـذين قطعوا معا مشـوار المدرسة اليـومى وهم يتضاحكون دون تحفظ.. ويتحدثون بـانطلاق.. وعندما انتقلوا من مـدرسة الأورمان الاعدادية إلى السعيدية الثانوية لم يتغير من أمرهم شيع.. إختفت فقـط حقيبة المدرسة التقليدية وتحولت إلى حافظة جلدية حـوت بعض الكتب والكشاكيل تشبها بطلبة الجامعة.. غير أن ملامحهم الصبيانية وملابسهم الطفولية كاتت تكشف مراهقتهم وتفضح عدم إنضمامهم بعد إلى المرحلة الجامعية.

راح شوقى يفكر ف كيفية عبور السرادق في طريقه إلى باب منزله دون أن يشارك في واجب العزاء.. إنه تواق للقاء أمه وأشقائه بعد فترة غياب زادت عن الشهر.. إنه في شهوق جارف لحضن أمه الدافيء ومشاعرها الحانية التي طالما أمدته بالقوة والقدرة على مواجهة الصعاب.. أين هو من أشقائه الذين أحاطوه بالحنان وغمروه بالحب.. كان لهم دائما الأب والأخ والصديق بعد أن فقدوا والدهم ولم يتعد الخمسين.. كان هو رب العائلة رغم سنوات عمره القصيرة التي لم تتعد العشرين.. كانت أسرتهم الصغيرة تظللها الألفة ويحفها الهدوء ويسودها الود والترابط.. هاأنذا قادم إليكم بعد طول فراق.. ها أنذا أتوحد معكم لايفصلني عنكم سوى خطوات قليلة أود الإسراع بها لالتقى بكم . هكذا حدثته نفسه وهو يحاورها \_ ولكن كيف يتسنى له أن يعبر هذه المسافة ويدلف إلى منزله دون أن يظهر أمام المعزين.. وحتى لوظهر كيف يمكن له أن يصافح أهل المتوفي فقط ويعدهم بالعودة بعد تغيير ملابسه والسلام على أمه.. ونظر إلى هندامه وكأنه يختبر مظهره قبل أن يخرج من الردهة المظلمة في طريقه إلى وإجهة السرادق.. تحسس الجروح التي مالات ساقيه.. والأربطة والضمادات التي لفتر أقدامه.. واستعرض ثيابه غير المهندمة التي تسلمها من معسكر الشاردين ببورسعيد وأعدوها لهم على عجل.. لا.. لايمكن أن يؤدي واجب العزاء في أحد جيرانه بهذه الهيئة التي لاتليق.. لابد من تغيير ثيابه وتعديل مظهره حتى لايثير على الأقل تساؤلاتهم الفزعة.

فجأة أفاق شوقى من شروده وكأن عقربا لدغه ـ لمح شقيقه الوحيد يتصدر المتلقين للعزاء.. يصافحه شباب الحى بحرارة وقد عجز حتى عن مد يده إليهم لمصافحتهم.. بعضهم ربت على كتفه قبل انصرافه من السرادق وهم يودعونه.. البعض الآخر احتضنه بعنف.. وقبله بصدق.. إن دموعه تنساب بغزارة من مقلتيه.. لايمكن أن تكون دموع شقيقه تأثرا بوفاة أحد الجيران.. لايمكن لهذه العبرات المنهمرة إلا أن تكون لفقد عزيز من أهله.. رباه.. أبعد هذا العذاب الذي كابده وهذه المرارة

<sup>\$</sup>ا = حسب .. وحسرب =

التى عايشها طوال الشهر المنقضى وهذه الأهوال التى مرت به والتى لم يكن يتصور أن تنتهى بسلام يجد أمامه لحظة وصوله هذا المشهد الدرامى.. لقد نضب معين دموعه وجفت ماقيه وتجمدت مشاعره.. كان يمنى نفسه بالراحة بعد عذاب.. والسكينة بعد انزعاج.. كان يرنو إلى شحنات معنوية من أفراد أسرته تعود عليها وغمروه هم بها.. لقد وصل في وقت غير مناسب.. كان يجب أن يصل مبكرا حتى يلحق بالعضو المفقود من أسرته.. ريما استطاع مساعدته. ربما نجح في انقاده على الأقل ربما استطاع توديعه وتقبيله قبل أن يفارق الحياة.. لكن هكذا أراد الله ولا راد لقضائه ولابد لنا من الانصياع لمشيئته.. وراح القارىء يردد آيات معبرة عن قدرة الله على بعض عباده.. واختياراته التى لايمكن لعقولنا أن تدركها ولانملك أمامها إلا الرضا والقناعة بما قسمه منها.

(الله يتوفى الأنفس حين موتها.. والتى لم تمت فى منامها.. فيمسك التى قضى عليها الموت.. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.. ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

وقع نظره من جديد على وجه شقيقه.. انه ينبيء عن أن المصاب جلل. الخسارة فادحة.. الصلة التي تربطه بالمتوفي صلة وثيقة.. ترى من يكون.. لابد أن يكون وإحدا من أعضاء أسرته الصغيرة.. هم خمسة ليس لهم سادس.. أربعة أشقاء وأمهم.. أه.. لقد ماتت أمى.. ماتت من كان يود لقياها ولو للحظة.. كم كان يود أن يرتمى في حضنها وينهل من نبع حنانها.. كم كان يشتاق لنراعيها وهي تضمه إلى صدرها وكفيها وهو يغمرها بقبلاته ويلثمها بقلبه قبل شفتيه.. أه خرجت من صدره بزفرات ساخنة ، مادت الأرض تحت قدميه وإظلمت الدنيا في عينيه واختفى بريق الثريات التي ملأت السرادق وتحول إلى شعاعات باهتة تلوح من بعيد خلف دموعه التي بللت ملابسه.. لم يستطع أن يكتم آهاته أو يحبس آناته أو يتحكم في زفراته .. آه قالها من جديد.

كان يود أن يسند رأسه على صدرها ويقترب أكثر من نبض قلبها..

فقد كان دائما ملجأه وملاذه.. كان يتمنى لو حكى لها ما رآه وقص عليها ما مر به طوال هذا الشهر اللعين.. انها وحدها في هذه الدنيا التي كانت ستصدقه. لن يجرق على سرد تلك الأهاوال أو أن يجتر تلك الفظائع إلا لها ومعها .. لكن الآن وبعد أن فقدها لايمكن له إلا أن يصمت.. لن يحكى كيف أنقذته بركة دعواتها والعناية الإلهية من المدرعات اليهودية.. مرت على خنادقهم وداست على أجسادهم وسحقتهم تحت جنازيرها .. وأبدا لم يجبن هؤلاء الجنود .. ولم يخف هؤلاء الرجال.. لم يفقدوا للحظة شجاعتهم ولاإيمانهم بربهم.. واجهوا نيران اليهود بصدورهم.. أوقفوا تقدم دباباتهم بعنادهم.. نالوا منهم وأصابوهم بالذعر وانتزعوا إكبارهم وإعجابهم.. كيف لهذه الامكانات النيرانية الضعيفة أن تتصدى للفولاذ. وتوقف تقدم الدبابات. وتحطم الصلب.. لابد أن هـؤلاء المصريين يتمتعون بشجاعة نادرة وبسالة غير طبيعية.. لا انهم يتمتعون برعاية السماء ومساندة الرب.. نعم هم أضعف من الاستمرار في القتال لكنهم لم يتضادلوا أو يتهاونوا.. نعم يسقطون بالعشرات وتسيل دماؤهم تروى حبات الرمال.. لكن أقدامهم راسخة في الأرض.. وأعناقهم تطاول السحاب.. أه.. أه.. أه.. انه لايمل هذه التأوهات ولن تنقطع هذه العبرات مادام على وقفته في هذه الردهة المظلمة تخيل ابتسامة أمه الحانية وهي تودعه قبل رحيله إلى سيناء وقد ارتسمت على واجهة السرادق.

لم يدر شوقى كم مر عليه من الوقت وهو يختفى فى الردهة المظلمة أمام السرادق الضخم.. تاه مع ذكرياته.. تدافعت الصور إلى ذهنه ومرت المراًى فى خياله سريعة خاطفة.. تصاعدت نغمة الحرب وسيطرت على مشاعر رجل الشارع المصرى.. استولت الأناشيد الحماسية والأغانى الوطنية على البث الإذاعى والتليف زيونى لتحفيز الهمم وتأجيج الأحاسيس القومية.. بات كل أفراد الشعب بمختلف فئاته ونوعياته يترقب لحظة الخلاص وينتظر ساعة الصفر التى ستخلصه من الشوكة التى ذرعها الاستعمار فى قلب المتطقة.. لحظة الانتقام من عدو بغيض

أهان العرب واحتل قطعة عزيزة من أطهر بقاعه وطرد أهلها وأذل شعبها

طالما حلم شوقى بتلك اللحظة.. بالمشاركة بخبرته.. بقلبه ونبضه وروحه.. كان يتلقى دروسه العسكرية بالكلية الحربية يستعد لها.. كان يحارب على جبال اليمن ويساعد ثورته الوليدة وفكره وقلبه مشغولان بأرض فلسطين.. أرض الميعاد.. كان يثق فى قضيته ويتمسك بعقيدته ويؤمن بهدفه.. كان متأكدا من قدرته ورجاله على قتال اليهود واجلائهم عن بقعة الأرض العربية الطاهرة التى احتلوها، كان واثقا أنهم قادرون على دك حصونهم وحصد أرواحهم وطردهم شر طردة.

تذكر شوقى تفاصيل تلك اللحظات بوقائعها وأحداثها.. انها محفورة بذهنه، مسطورة بذاكرته. كان يتعايش مع ساعاته وأيامه ترقبا لتلك اللحظة.. يعد لها العدة.. ويؤهل نفسه بدنيا ومهاريا لها.

تذكر شوقى عندما زاره رجال سريته بمستشفى الحلمية العسكرى في أواخر مايو ١٩٦٧ كيف أبلغوه انه ربما كانت آخر زياراتهم له.. أنبأوه بصدور الأوامر الإنذارية للكتيبة.. وطلب منهم قائدها بالاستعداد للتحرك إلى الخطوط الأمامية بسيناء لكنهم استسمحوه في زيارة خاطفة لقائدهم طريح الفراش بالمستشفى.. وهاهم الآن يودعونه قبل السفر مباشرة.

آه قالها للمرة العاشرة وهو يتذكر كيف حرمته إصابة ركبته اللعينة من المشاركة في لحظة العمر التي انتظرها كما حرمته من قبل في قيادة رجاله على ربوع اليمن.. في المرة الأولى أصر قائد كتيبته على عدم نزوله ارسالية مرضية من اليمن ليجرى عملية جراحية بركبته واحتقظ به وسط رجاله حتى فرغت الكتيبة من مهمتها ونزلت إلى مصر.. أما هذه المرة فيجب عليه أن يبادر بانقاذ نفسه من هذه الورطة.

لايمكن أن تمنعه تلك الإصابة القديمة من المشاركة في لحظة الخلاص.. لابد له أن يشارك في الزفة السعيدة لفلسطين وعودتها

لحضن العرب.. لابد له أن يسهم ف إزاحة المحتل البغيض الجاسم على هذه الأرض الطاهرة مهما كانت التضحيات.

اتخذ قراره بسرعة.. لم يتردد لحظة.. ولم يتراجع عما انتواه.. لابد أن يتمرد على إصابته اللعينة.. لابد أن يقهر الامها ويتناسى أوجاعها.. لابد أن يهرب من مبضع الجراح الذى ينتظره حتى لو كان الثمن عدم شفاء ركبته وإصابته بعاهة في أهم مقاصل جسده.

بمجرد طلوع شمس اليوم التالى جلس على كرسيه المتصرك وقاده بتصميم نصو غرفة الأطباء.. الحمد ش.. التقى بالجراح حسن رضا.. ورغم قسوته وغلظته التى تعودها من العمليات الجراحية الكثيرة التى يجريها إلا أنه لقيه بوجه باش .. ما لك .. لماذا اتيت إلى هنا.. اننى ف طريقى إليك..؟ أجاب شوقى الأمر لايحتمل الانتظار.. ملامحه تنبىء عما انتواه من قرار نهائى لاحنث فيه.. أود الخروج من المستشفى فورا كى ألحق برجال الكتيبة إلى سيناء \_ ألحق برجال سريتى وأقودهم فى معركة الشرف وأقاتل معهم لرد الاعتبار والثأر من اليهود العتاة.. لعلك لاتدرى الأواصر الوطيدة التى تربطنى بهم.. لعلك لاتتفهم الوشائج القوية التى تجمعنى وإياهم.. كيف أتركهم لقائد غيرى.. لايدرك المكاناتهم.. ولايتفهم قدراتهم.. ولايحدث التمازج والتجانس المطلوب بينهم لتكوين مجموعة عمل منسقة ومنسجمة لتنفيذ المهام الجسام بينهم لتكوين مجموعة عمل منسقة ومنسجمة لتنفيذ المهام الجسام الملقاة على عاتقهم ؟.. إنهم ينتظروننى بلهفة ويترقبون وصولى بشغف.

ماذا دهاك.. وما الذى تهزى به وتردده ولا أفهمه أنا أفهم فقط أنك لابد أن تستسلم لمبضعى غدا أعمله في ركبتك كيف أشاء.. أستأصل الأورام الزائدة.. وأصل الأوتار المقطوعة.. وأزيل الغضاريف المتاكلة.. فلتصمت وتسمعنى.. لابد لك من الانصياع فليس أمامك بديلا سواه.. وليس لركبتك لو أردت لها السلامة سوى الجراحة.. هكذا وقعت كلمات د/ حسن رضا عليه كالصاعقة.. لكنها لم تنل من تماسكه ولم تعدل من قراره وقال بنبرات أشد عنفا وصرامة فلتسمعنى حضرتك سأخرج في التو.. لتذهب ركبتى وجراحتها للجحيم الذى لن أقبل أن أرمى فيه

رجالى لو قاتلوا العدو من غيرى.. ركبتى تحتمل التأجيل.. ومقصلى أستطيع أن استعيض عنه بمفصل صناعى أو حتى عكاز خشبى ، لكن المعركة لن تنتظرنى.. ورجالى يحسبون الدقائق ويعدون الأميال التى تفصلنى عنهم.. اذن لك ماشئت رغم اننى أعتبره ضربا من الجنون.. لك ماتريد شريطة أن تكتب إقرارا بتحملك لكافة المسئوليات والتبعات لقرارك الخاطىء.. هكذا انطلقت كلمات د/ حسن بلسما يمنحه الحرية.

ماهى إلا دقائق حتى كان قلب شوقى يعدو داخل السيارة التى أقلته في طريقه إلى منزله.. وطلب من والدته التى لم تكد تضمه إلى صدرها أن تعد له حقيبته وتجهز له حاجياته ليستطيع أن يلحق بآخر معدية ليعبر بها القناة قبل حلول المساء.

ليته فطن أنها كانت لحظة الوداع.. ليته شعر ألا لقاء.. آه يا أماه.. وكم كان مرارة تلك الآه وهي تصدر من أعماقه.. كم كان يود حتى ولو شارك في جنازتها.. وإنسابت الدموع في صمت.. واجتهد الخيال في قطع مشوار الذكريات.





## لبنى والحسلال

مرت الساعة الست التى استغرقتها الرحلة من القاهرة إلى المنطقة التى اختلتها الكتيبة بسيناء طويلة وكأنها ست سنوات .. لم يغفل شوقى عينيه عن عداد السرعة وكأنه يرى فيه الخلاص من حالة القلق والتوتر التى انتابته..

إنه غريب وهو بعيد عن رجاله شعر بالوحشة وهم بعيدون عنه .. أنه لن يغفر لنفسه مجرد التفكير في الركون إلى نصيحة الطبيب والاستسلام لمبضع الجراح .. كيف سمح لهذا الخاطر أن يجول بباله .. كيف لم يذهب مع رجاله الذين زاروه دون أن يمر حتى على الطبيب . ماذا كان يضيره لو تحمل هذه المسئولية. أنها ساقه وهو أدرى بمصلحتها .. أنها صحته وهو الوحيد الذي يتحمل تبعاتها ..

مصر لم تكن بحاجة إلى كل رجالها كما هى فى احتياج إليهم الآن والكتيبة لم تكن مستعدة ومستكملة فى أى فترة من فتراتها كما هى مكتملة الآن .. بمجرد نزولها من اليمن أجتهد رجالها لاستكمال معداتها وتكملة الناقص منها واصلاح التالف وضبط الأسلحة وصرف الذخائر والمهمات.

أخيرا ظهرت الخيام بمنطقة تمركن الكتيبة \_ نعم .. انها خيامهم ..

هى هى بعينها الخيام التى كانت منصوبة بمنطقة هايكستب بعد العودة من اليمن لاعادة التشكيل واستكمال الاستعداد أنه يعرفها من بين الاف الخيام.. لقد حفظها كما يعرف الأب ابناءه أسهم من قبل فى رتق المزق منها وشارك فى دق أوتادها .. وشد حبالها وحفظ الوائها .. هذه الخيمة (الميس) صالة الطعام المتحركة دائما مع الكتيبة وصاحبة النصيب الأوفر من الاهتمام .. أول الخيام المنصوبة كلما ذهبت الكتيبة إلى منطقة وحطت رحالها سارع رجالها فى نصب هذه الخيمة كأول المهام التى يحرصون على انجازها .. لابد أن يتوافر خلفها مكان يصلح للمطبخ .. عالبا مايتم بناؤه من الخشب والصاح المعرج .. وبه فتحات تصل بينه وبين الخيمة الميس ليسهل تداول ونقل الصحاف.

خيمة الميس لها مكانة خاصة عند الجميع .. فهى مكان لقائهم اليومى.. بعد الظهيرة .. يتجمع كل الضباط لتناول وجبة الغذاء .. كم هو مشتاق لهذا اللقاء .. لقد فاته نحو اسبوعين انقطع خلالهما لعلاج ركبته وتحضيرها للجراحة .. ها هو يعود من جديد لهذا اللقاء الأسرى الهام..

يتصدر العقيد أركان حرب / عاطف عبدالغفار الجلسة .. إنه نعم الأب وخير الأخ الكبير لاخوانه الصغار لايعرف التميين طريقا إلى قلبه في معاملة أخوانه .. كل ضابط يشعر أنه المحظى لديه وهو المفضل عنده .. ومع ذلك فهم جميعا يحترمونه ويخشونه.

عندما يغضب يثور لكن فى التزام .. ويصيح ولكن فى تأدب .. لايخدش حياء من يعملون معه .. الجنود لهم مكانة لائقة فى نفسه .. يعرفهم بأسمائهم ويفهم احتياجاتهم .. يوصى قادتهم الاصاغر عليهم.. ويوجههم لطاعتهم وسماع وتنفيذ أوامرهم.

يجلس الرائد رمسيس رئيس عمليات الكتيبة يمين العقيد / عاطف .. النه الرجل الهادىء .. مخفف الصدمة .. وقناة التوصيل الجيدة بين القائد والضباط .. ويبلغه طلباتهم

۴٤ حــب .. وحسرب ₪

واحتياجاتهم .. كم تحمل عنهم بعض المسئولية .. وكم شارك معهم ف آداء مهامهم .. وكان النقيب سيد عبدالغفار أقدم الضباط بالكتيبة يجلس دائما على يسار العقيد / عاطف ـ إنه يقربه إليه لمعرفته بطيبة قلبه وحسن سريرته .. إنه بورسعيدى المولد ولم تؤثر سنوات عمره الطويلة التي أمضاها بالقاهرة بعد تخرجه من الكلية الحربية في لهجته .. تستطيع أن تتبينها من أول لقاء .. أما النقيب سيد ياسين رئيس الشئون الإدارية وهو مايلقبونه بالرجل الصامت .. يتأمل كثيرا ويتحدث قليلا لكنه في جميع الأحوال ينجز الأعمال والمهام التي يكلف بها بكفاءة واتقان .. ينتزع اعجاب الضباط عند تعامله أمامهم مع القادة .. لايهتز ولايتوتر .. دائما يتحدث بثقة ويفهم قدراته ولايتخلى عن حقوقه ..

اصطدم مره بالعقيد / عاطف وواجه ثورته بعنف .. ولم يتراجع عن موقفه بل طلب تصعيده إلى العميد / سعيد قائد اللواء .. غير أن العقيد / عاطف تفهم أخيرا أن النقيب سيد لم يكن يتعمد الخطأ ولم يقصر في واجبه.. فاستدعاه بشجاعة أدبية نادرة وطيب خاطره ولم يدع الموقف يزداد تأزما والهوة تزداد اتساعا .. تصطف بقية الضباط يمينه ويساره تبعا لاقدميتهم لايوجد اثنان في نفس المركز .. هناك دائما الأقدم والأقل أقدمية حتى مع تساوى الرتب وتاريخ التضرج وكل شيء.. الأقدمية حينئذ تحسب بحروف الهجاء .. من يتغيب لأى ظروف حتى ولو كان في أجازة ميدانية .. يتقدم الذي يليه فورا ليحل محله .. التقيب صلاح حسين والنقيب صلاح بدوى.

ثم بعد ذلك يأتى الملازم أول / همام رياض وزميله ممدوح اسماعيل الذى يسبق شوقى مباشرة ف الأقدمية ويأتى بعده رستم وأمير السبكى ومحمد صبحى وعبدالعزيز مرعى ومصطفى حسن .. أنه يذكر جميع زملائه .. له مع كل منهم موقف .. ويشارك جميعهم تكريات جميلة أمضوها معا ف اليمن ثم بها يكتسب .. وهاهو ذا يعود إلى احضائهم من جديد..

قفز شوقى من العربة ناسيا أن بركبته الاما شديدة لا تحتمل .. شوقه إلى رجاله انساه هذه الآلام وسعادته بوصوله بينهم قبل ساعة الصفر لاحدود لها .. سارع اليه الجندى فرغلى انه يشم رائحته من على بعد أميال.. كان ينتظره دائما عند نهاية مطلع الجبل باليمن ممسكا بيده منشفة ليمسح بها عرقه وباليد الأخرى يناوله كوب الليمون الذى أعده بعناية ليعوضه عما افتقده من سوائل .. إنه الآن يسرع إليه دون المنشفة وكوب الليمون حسبه لقاؤه .. والتف حوله بعض الجنود هذا يسلم عليه والآخر يساعده في حمل حقيبته وبعد مراسم الاستقبال التي لم تستغرق دقائق.. كان وجها لوجيه أمام العقيد / عياطف .. استقبله العقيد / عاطف بفتور وبادره بالسؤال .. ماذا أتى بك ؟ يالها من صدمة غير متوقعة .. ماذا دهاه.. لقد كان دائماً يقربه إليه ويغمسره بحنانه وعطفه .. نهره مرة وإحدة لأنه شاهده يدخن وهو يصعد الجبل البمن وقال له في حنان أبوى .. أتمنى أن أراك وقد أقلعت تماما عن التدخين .. إنى أعلم بمصلحتك لأنك أحد أبنائي.. فكيف له الآن أن يتخلى عن أبوته .. ربما استطاع أحد الضباط أن يوقع بينهما ويوغر صدر العقيد عاطف عليه .. إنها خسارة فادحة .. إن حزنه لكبير على حرمانه من هذه الأبوة التي عوضت عن فقد أبيه وهو في ريعان شبابه.. أجاب شهوقي على سؤال قائده .. جئت اشارككم في الأمل وأشهد معكم لحظة العمر .. لحظة الخلاص .. لم يتخل العقيد / عاطف عن فتوره واستمر في جفوته وقال أجب على سؤالي .. ماذا أتى بك ؟ معقول .. إنه ليس العقيد/ عاطف .. الأب .. الأخ الكبير الني طالما هش ف لقائه واستحسن تصرفاته وأشاد بتميزه في القتال .. معقول أهذا هو العقيد عاطف الذي خصه في أحدى المعارك باليمن بأخطر المهام وأشاد به أمام جميع زملائه وقال عنه يومها .. اخترت شوقى للمهمة الصعبة لعلمي بمقدرته على الاضطلاع بها.. وامكاناته وشجاعته على مواجهة الأهوال

التى اتوقعها فيها .. لا .. إنه ليس العقيد / عاطف .. إنه شخص غيره .. لم يعرف أن قائد الكتيبة قد تغير خلال فترة وجوده بالمستشفى .. لكنه هو بعينه .. قامته المديدة .. قوامه الرياضى المشوق .. شعره الرمادى المكسون من خليط متمازج بين الأسسود والأبيض .. كلماته السريعة الحاسمة .. إذن ماذا تغير إنه العقيد عاطف .. وهو شوقى الذى كان يحظى منه بمعاملة معينة حتى لو أخطأ .. لأنه دائماً كان يشجعه على الاجتهاد ويدفعه للابتكار في اتخاذ القرارات المناسبة حتى لو اكتنفها بعض الخطأ ويقول له .. لايوجد قرار في العالم ليس به نسبة من الخطأ.. لكن كلما قلت تلك النسبة كنت ضابطا ممتازا وأحسنت قيادة رجالك ووحدتك.

وللمرة الثالثة أسأل لماذا قطعت علاجك وجئت إلى هنا؟

وخرجت كلمات شوقى أكثر حده وانفعالا .. ركبتى تتحمل الانتظار لكن المعركة لن تنتظر ، رجال سريتى يودون مشاركتى لهم ويترقبون عودتى إليهم.. كنت لاأطيق فراقهم .. لم أنم ليلتى عندما علمت بتحرك الكتيبة إلى سيناء.. فلتذهب ركبتى إلى الجحيم حتى لوتم بترها لكننى لابد أن أحارب معكم.

وبنبرات أبوية حانية أعاد العقيد عاطف إلى شوقى ثقته المفتقدة وساعده على التماسك بعد أن كاد الانهيار يدب فى أوصاله .. أنا أعلم أن ركبتك تمر بحالة حرجة لاتستطيع أن تؤدى معها مهامك القتالية .. وإنها تحتاج لجراحة فورية هكذا أخبرنى د. حسن رضا عندما زرتك بالمستشفى وأنا أثق فى رأيه العلمى .. ورد شوقى لاتحرمنى من حلم حياتى ولاتحكم على بالفناء وأنا بعيد عنكم فى هذه الظروف العصيبة .. فلتدع لى بالتوفيق وسأكون إن شاء الله عند حسن ظنك كما تعودت منى دائما منذ أن خدمت تحت قيادتكم وأنضممت إلى صفوف الكتيبة مهى تحتل قمم اليمن المحيطة بمداخل العاصمة صنعاء.

تلمس شوقى سريعا مهام سريته في اطار المهمة الشاملة للوحدات

الأكبر الكتيبة ٣٤٢ واللواء ١١٤ والفرقة الثالثة المشاة .. ورغم صغر رتبته إلا أنه اكتسب بعض الخبرات القتالية من خدمته السابقة باليمن ، وهذه المرة كلفه اللواء بمهمة دفاعية بحتة ..

سد الثغرة المنبسطة بين جبلى لبنى والحلال والتى يخترقها الطريق الأوسط أحد الطرق الثلاثة الوحيدة التى تخترق المسرح الصحراوى الجبلى لشبه جزيرة سيناء .. لو أن اللواء ١١٤ بقيادة العميد/ سعيد إبراهيم تمكن من اعاقة ومنع العدو من التقدم صوب القناة من خلال هذه الثغرة لفشل اليهود في تنفيذ جانب كبير من خطتهم.

كانت القوات المسلحة المصرية تتبع العقيدة الشرقية التى تقودها المدرسة السهوقيتية .. تدور في نفس الفلك جيوش كل من التشيك ورومانيا والمجر وبلغاريا وغيرها من دول الكتلة الشرقية .. ويحميها مايسمى بحلف وارسو .. نقل إلينا هذه العقائد القتالية بعض الخبراء الروس الذين أستقدمهم النظام عقب انتهاء حرب ١٩٥٦ م مباشرة .. كما أوفدت القوات المسلحة بعض ضباطها النابغين إلى كلية «فرونز» للحصول على دورات تدريبية هناك.

وكان من بينهم لحسن الحظ العقيد / عاطف .. لاشك أنه حجه ف فن القتال خبير في طبيعة ودروب سيناء .. سبق له أن قاتل عليها ف حرب٥٠.

يعسرف وديانها كما يعرف طرقات وسط البلد .. ويحفظ تبابها ووهادها.. يعلم مسالكها ووعورة جبالها.

عقب عودته من تسلم مهمة الكتيبة من قيادة اللواء التي كانوا يسمعون عنها ولايدرون أين هي أجتمع العقيد عاطف معهم بالخيمة الميس إياها.

لابد من ثعديل أوضاع الكتيبة التى تم احتلالها على عجل .. مهمتنا أن نكثف السدفاعات على النسق الثانى للواء .. ف الأمام ستحتل الكتيبتان ٣٤٠ و ٣٤١ وتقرد دفاعتها الخطية بعرض الثغرة بالكامل ..

وتأتى دفاعات كتيبتنا خلفهما بعد ترك مساحة مناسبة كمركز قيادة متقدم للواء .. ستكون المدفعيات المعاونة خلفنا وكذلك الوحدات الإدارية من ذخيرة لتعيينات لمياه وخلافه.

استطرد العقيد عاطف القاءه لواجبات الكتيبة بالتفصيل .. كان شوقى في قمة تركيزه حتى لو تعرض لأى سوال استطاع أن يتألق في اجابته وينسيه موضوع ركبته المعتلة .. ستكون السريتان الأولى والثانية في الأمام أما السرية الثالثة فستحتل مواقعها خلف قيادة الكتيبة على التبه التي نقف الآن في مواجهتها وتبعد حوالى مائة وخمسين متراعن الخيمة الميس . كان الضباط قد خرجوا من جلستهم ليشرح لهم العقيد عاطف مهامهم وواجباتهم على الأرض .. سرايا الهاون والمضادة للدبابات والرشاشات ستكون لها واجبات منفصلة تبعا لطبيعة المعارك ومجريات الأمور.

واصل العقيد عاطف إلقاء المهمة والضباط ينصتون له باهتمام .. تعودوا أن يكونوا آذانا صاغية عند إلقاء المهمة واستيعابا لها .. انها الدستور الذي يتعاملون به طوال الفترة القادمة .. إنها العقد المبرم بين السوحدة والسوحدات الأكبر الدني يتضمن كل شيء السواجبات والمسئوليات.. كما يتضمن الحقصوق والمساندة والمعاونة التي سيحصلون عليها من الوحدة الأم.. عندما وصل العقيد عاطف إلى مهمة سرية الرشاشات .. اشرأب عنق شوقي .. وأرهف سمعه .. سيتم توزيع مدافع الماكينة التسعة على سريتي الأمام لتكثيف نيرانها .. أما المدافع المضادة للطيران فستحتل مواقعها على شكل مستطيل يحيط بمركن قيادة الكتيبة لحمايته والدفاع عنه.

كانت سريته تتكون من فصيلتين .. فصيلة مدفع ماكينة . تسعة رشاشات ذات عيار ٧,٦٢ × ٣٩ .. وهى رشاشات ذات امكانيات نيرانية عالية وقليلة الأعطال قادرة على انتاج مايقرب من ألف طلقة ف الدقيقة الواحدة.. أما الفصيلة الثانية فهى تتكون من أربعة مدافع

مضادة للطيران ذات عيار أكبر ٧,٦٢ × ٥٥ .. ولها تجهيزة معينة للضرب على الطيران ويمكنها في الحالات التي لاتشارك فيها القوات الجوية أن تسهم بنيرانها في المعارك الأرضية .. لكن معدلات نيرانها أقل وأعطالها أكثر نسبيا .. كان شوقى هو الضابط الوحيد بالكتيبة الذي يستطيع التعامل معها بعد أن تزود بأسرارها من خلال دورة تدريبية طويلة حصل عليها بمعهد المشاة بألماظة فور تخرجه من الكلية وقبل انضمامه للقوات العاملة باليمن.

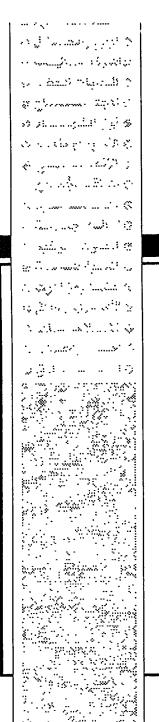



### قصة واقعية عن بطبولات معركة ١٩٦٧

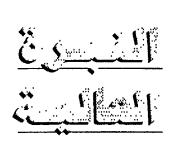

## النبرة العالية

فرغ العقيد عاطف من القاء تعليماته وشرح تفصيلا مهمة كل رجال الكتبة.. وطلب من النقيب سيد عبدالغفار وصلاح بدوى قائدي السريتين الأولى والثانية ترديد ما فهماه منها وناقشهما فيه.. أما النقيب صلاح حسين قائد السرية الخلفية فقد اكتفى بسماعه فقط نظرا لانتظار ما سيسفر عنه القتال.. انتصب العقيد عاطف واقفا وكان هذا معناه أن يقف الجميع.. وقال ف كلمات حاسمة انها معاركتكم.. وهذه مصر تناديكم فلتنسوا أبناءكم وأرواحكم وأهليكم.. ولتتذكروا فقط ما يمكن أن تقدموه لبلدكم التي طالما أعطتكم.. ولتبدأوا فورا في تجهيز مواقعكم وتكسية خنادق رجالكم ومدافعكم. ولتعلموا انه ليس أمامنا الا ساعات قليلة ونعطى للعميد سعيد قبائد اللواء تمام الاستعداد.. وبنفس اللهجة الحاسمة التي لاتعرف التردد قال العقيد عاطف لينصرف الجميع كل الى مكانه الذي تم تحديده على الأرض والخرائط.. ولبيق فقط الملازم أول شوقي. آه.. انها ركبته من جديد.. سيسند له مهمة سهلة بعيدة عن القتال حتى لايرهقه.. سيرفض بكل تأكيد.. وستكون المرة الأولى التي يتمرد فيها على كلمات وتعليمات العقيد عاطف.. لقد فشل ف أن ينسيه اصابة ركبته اللعينة.. انها العقبة الوحيدة التي تحول بينه وبين المشاركة في الحلم.. تمنعه من الوصول للمجد والخلد الذي ينشده.. راح شوقى يفكر في لحظات خاطفة كيف سيواجه العقيد عاطف ويرفض المهمة السهلة التى سيسندها اليه.. ويطلب منه نسيان اعاقته المرحلية.. ان المعارك ستجعله يندمج.. ستتوارى أمامها الآلام.. ستختفى الأوجاع.. لقد طلب منهم أن ينسوا ابناءهم وأرواحهم.. فكيف لم ينس هو مجرد ركبته.. أه من هذه الركبة اللعينة.

على غير ما تـوقع.. زال تخوفه وانقشعت غمامة الفكر الأسـود التى ظللته لبرهة بمجـرد أن نطق العقيد عاطف أولى كلماته.. شـوقى يتعاظم دورك في المهمة التى فـرغت منها الآن اذا علمت أن لك واجبـا تخصصيا بخـلاف جميع زمـلائك. اليهـود لن يـواجهـونا في معـارك تصـادميـة متكافئة.. انهم يسعون دائما في قتالهم الى تحقيق المفاجأة.. ولقد أعملت فكرى في كيفيـة تحقيقهم لها.. ليس أمامهم الا اتباع أسلـوب قتال ليلى.. ليس لهم قبل بمـواجهتنا رجـلا لـرجل حتى لوكـانت الغلبة في النهـاية لهم.

لن يقبل اليهبود الخسائر المحسوبة والمتعارف عليها في علم فن القتال.. ثروتهم البشرية محدودة وغير قابلة للنقص.. ولذلك فعليك منذ الآن أن تستعد القتال الليل برشاشاتك. سيغيرون علينا بطائراتهم ليلا تمهيدا اللهجوم البرى.. وإذا لم تتمكن مدافعك الأربعة من احداث خسائر كبيرة في طائراتهم.. فليس أقل من بث الذعر فيها وتطفيش نيرانها بعيدا عن مواقع الكتيبة لنكون مستعدين لقواتهم الأرضية.. فلتسمع اذن هذه الأوامر.. منذ تلك اللحظة لن تنام الا مع أول ضوء.. وتستيقظ مع آذان المغرب.. وخلال ساعات الليل عليك ان تنسق التعاون بين مدافعك وتمعن التفكير في كيفية مواجهة طائراتهم.

أصبح شـوقى بعد ذلك يتصنت على أزيـز الطـائرات.. ويتسمع أصوات المحركات.. بات رجاله قـادرين على تمييز صوت الفراشات ليلا بعد أن علموا أن مهمة الكتيبة لن تنجح الا بنجاح مهمتهم الخاصة في حرمان طيران العدو من احداث خسائر جسيمة بصفوفهم.

ف أول يونيو تصاعدت نغمة الحرب الى دروتها.. وساد الجميع

۴٤ هــب. وحسرب ■

مشاعر التعبئة القصوى استنفرت كلمات الزعيم جمال عبدالناصر همم الشعب.. أكد لهم أن اسرائيل ستبادر القوات المسلحة المصرية بالهجوم.. وأنه يتوقع أن يكون ذلك خلال ٧٧ ساعة.. وطلب من الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد وغاية الحذر خاصة أنه أمر بإغلاق المضايق أمام الملاحة الاسرائيلية وطلب اجلاء قوات الطوارىء الدولية.. كان عبدالناصر يمهد للقيام بضربة قوية للقوات الاسرائيلية القائمة بالهجوم.. أنه يعلم أن الخسائر في الأرواح تصيبهم بالذعر وأنه لايمكن استمرارهم في المعارك مع حدوث أي خسائر بشرية.

قفز الى ذهن شوقى في هذه اللحظة الوليمة الدسمة التي دعتهم إليها والدت يوم الثالث من يبونيو.. بينما شبوقى ورجاله يحتلون مواقعهم ويرهفون أسماعهم انتظارا لقدوم طائرات العدو سمع صبوتا رخيما طالما افتقده منذ وصوله الى مبوقع الكتيبة بسيناء.. ياأبو الأشواق جئتك من القاهرة ببوجبة دسمة شريطة أن أشاركك في تناولها.. انه صوت زميله فاروق عبدالشفيق.. كان يرافق أحد مدافع الكتيبة في ورشة الاصلاح ومر عليه قبل أن يرحل بالمدفع من القاهرة بعد اصلاحه صباح الثالث من يونيو بالمستشفى فبوجىء بأنه قد لحق بالكتيبة.. قلم يكن منه إلا أن اتصل بوالدته بالمنزل.. وأبدى استعداده لأداء أي خدمة.. فناشدته أن يمر عليها..

وخلال الفترة التى قطعها فاروق بسيارته من الحلمية الى الدقى..

كانت الحاجة قد دبرت وجبة شهية من بعض الدجاج المشوى وقطع
جاهزة من الكنافة من محل أمية الحلوانى بجوار منزلهم.. أه يا أماه..

رددها شوقى بحرارة وقال لو أننى علمت أنها الوجبة الأخيرة التى
سأتناولها من يدك لقمت بتجميدها واحتفظت بها مدى الحياة لتذكرنى
بحنانك وحبك .. أه أيتها الأم الغالية كم أشعر بالندم على أننى لم أتوقع
رحيلك وأنا أشارك بعض الزملاء تلك الأطعمة الشهية.. أستشعر ذلك
مع كل لقمات تحدثيننى في شوق وتناجيننى في ابتهال وأنا أتناول

طعامك.. كيف لى أن أنسى مناجاتك.. كيف لى أن أغفل ابتهالاتك.. استقبلت فقط بركاتك ودعواتك التى أعادت لى العقيد عاطف وأنسته آلام ركبتى.. وجعلته يخصنى بمهام مضاعفة.. يالهذا الاحساس البارد.. يالهذه المشاعر الباهتة التى أنستنى أمى وجعلتنى أفقد قدرتى على الاستنتاج وأتنازل عن حاستى فى التوقع.. آه يا أماه كم كنت بحاجة اليك.. كم افتقدك.. انهمرت الدموع وانسابت العبرات وعاد من جديد شريط الذكريات يلح على مخيلته لينسيه ما هو عليه من انهيار.

ف الساعة التاسعة من صباح الخامس من يونيو انتفض شوقى من نومه فزعا على صوت الجندي مدبولي «مراسلة» العقيد عاطف وقد ارتسمت عل وجهه آبات الرعب.. القائد يستدعيك على عجل ويطلبك بأي ملابس.. هرول شوقى نصو قائده حاف القدمين.. ويالهول ما رأى العقيد عاطف الذى طالما أعجب برباطة جأشه وتماسكه يتحدث بخوف شديد وتخرج كلماته تعبر عن احساس عميق بالصدمة، أزفت ساعة الصفر.. وبدأ سيناريو المعركة الشرسة على غير ما استنتجت.. عبرت طائرات العدو منطقتنا صوب القناة بأعداد كبيرة.. ويارتفاع منخفض لايمكن لشاشات الرادار أن تلتقطه .. لابد أن مهمة هذه الطائرات ضرب مطاراتنا وتدمير طائراتنا لتحييد القوات الجوية عن مساندة معاركنا الأرضية لتعرية قواتنا البرية وإجبارها على خوض معارك غير متكافئة.. انهم دائما يهربون من القتال المتكافء.. ليس لديهم الشجاعة الكافية لخوض مثل هذه المعارك وقبول أي خسائر.. ولم يكد العقيد عاطف يكمل كلماته حتى فوجىء به شوقى يقفز عليه ويطرحه أرضا.. خبرته بوحدات المظلات مكنته من تمييز صوت طائرات اليهبود عائدة بعد أن أتمت مهمتها في عمق مسرح العمليات.. صرخ شوقى وهو راقد بجوار العقيد عاطف على الأرض على حكم دار أحد مدافعه المضادة للطائرات.. أطلق نيرانك يافاروق وبمجرد أن خرجت عدة رصاصات من مدفع فاروق وفي لمح البصر كانت الطائرات اليهودية قد أمطرته بوابل من رشاشاتها فأسكتته على الفور.. وكان فاروق أول شهداء المعركة بعد أن سكنت احدى الطلقات في صدره.. كان فاروق رجلا في السلم.. ولم يتخل عن رجولته هذه وهو يعانى سكرات الموت.. رفض أن يعبر عن الامه الرهيبة خلال اللحظات القصيرة التي سبقت صعود روحه الى بارئها حتى لايتأثر رفاقه وينعكس هذا التأثير على أدائهم.. تجرع الامه في صمت.. وفاضت روحه في هدوء ولفظ الخر أتفاسه وهو يردد اسم مصر وينطق بالشهادتين.

هكذا كانت البداية.. الكتيبة فقدت أحد رجالها فراد هذا من اصرارهم.. وضاعف من عزائمم.. وسار نبأ استشهاد الرقيب فاروق بين الرجال كسريان النار في الهشيم.. ارتسمت على الرجال مالامح العناد والرغبة في الثار.. لابد من الثار للدماء الطاهرة التي جرت من جسد فاروق وامتزجت بحبات الرمال.. وتجمع نفر من الرجال يوارون جثمان الشهيد الأرض.. حفروا له قبره أسفل موقع مدفعه.. انسايت الدموع تودعه في صمت مهيب.. تعاهده على الانتقام.. وتعده بالثار.. تحدث العقيد عاطف في الجميع.. دائما يخرج صوبته معبرا عن الحالة التي يتحدث فيها.. التأثير العميق خياطب العواطف بهدف تأجيجها.. وناشد الحمية والنخوة بهدف تحقيزها أكد أنه صار علينا أن نثأر لمر وليس الشهيد فاروق فحسب.. إن فاروق رمز الموطن ، إنهم يرمون الوطن برصاصات الغدر ويقذفونه بصواريخ الدمار.. لابد أن يواجهوا القشل ويحصدوا الندم.. لابد أن نذيقهم بأسنا.. ونروعهم ونرعبهم مهما كانت التضحيات.. لابد أن يشعروا بالآلام ويحسوا بالآثام التي ارتكبوها من خلال نجاحنا في إحداث اصابات بصفوفهم وتمكنا من ايقاع خسائر في أرواحهم. سنضرب بلارحمة وسنقاتل بلاشفقة.. اذا لم تتمكن النيران من الانطالق فسنما رقهم بأيدينا. وسنقتلهم بأسناننا.. سنرتوى من دمائهم.. ونأكل لحومهم وشحومهم انتقاما لصلفهم وثأرا لجرائمهم...

وردت المعلومات من قيادة اللواء تفيد تقدم العدو في اتجاه الحد الأمامي للدفاعات.. أجهزة الاستطلاع أكدت أن دبابات اليهود تنطلق

بأعداد كبيرة صوب دفاعاتنا في اتجاه الغرب.. لم تمهد مدفعياته لهذا التقدم اكتفاء بما أحدثته نيران القوات الجوية في مرابض المدفعية.. وامعانا لاحداث المفاجأة لقواتنا.. واعتمادا على خفة الحركة المتناهية لدباباته وقدرتها العالية على المناورة.. ودخلت بعض المدرعات في حقول الألغام التي تم نصبها أمام الدفاعات.. انفجرت أول دبابة وتصاعدت منها ألسنة اللهب والدخان.. انطلقت الهتافات الله أكبر.. جاء ثأرك يا فاروق.

بأسرع مما تخيلنا. الله أكبر.. الله أكبر.. الدبابة الثانية في لغم آخر.. والثالثة بطلقة مدفعية مباشرة هدوت عليها من أحد المدافع الخلفية.. لم ترد مدة المعركة عن خمس دقائق خسر فيها العدو نحو شلاث دبابات.. ومات له ما يقرب من تسعة أشخاص.. ارتفعت معنويات شوقى ورفاقه فبلغت عنان السماء.. تمنوا اقترابهم لمناطق القتل التي تم اعدادها أمام كتيبتى النسق الأول.. لكنه لم يفعل.. ولم تأت الرياح بما تشتهى أنفسنا.

انسحبت دبيابات العدو وتخلصت من المعركة بأسرع مما تخيلوا المجتهد في اطفاء حرائقه وانتشار جثث قتيلاه وانقاذ مصابيه.. وتوقف تقدمه.. وهدأت الأحوال وسياد سكون رهيب سماء المنطقة.. أعاد اليهود حساباتهم.. وتراجعوا مؤقتا عن تنفيذ خططهم.. لابيد لهم من فكر آخر يحميهم من الوقوع في معركة متكافئة ومواجهة خسائر بشرية تقليدية.. ترى أيكون انسحابهم بيلا رجعة أم يعاودون الكرة من طريق آخر؟. ليس أمامهم سوى هذه الثغرة وإلا عليهم التقدم من خلال مناطق جبلية شديدة الوعورة ذات ميول حادة وأرض «غرز» لاتصلح لسير الحملات الميكانيكية التي ترافق الدبابات.. تذكر العقيد عاطف المقولة الشهيرة لمؤسيه ديان الذي قرأ كثيرا عنه.. (لو توقع عدوى أن آتيه من طريقين الاثالث لهما أتيته من الطريق الثالث) إمعانا في حرصه على احداث المفاحأة.

بسرعة أدرك العقيد عاطف نوايا اليهود وركز فكره ف استنتاج

خطواتهم التالية وتوقع ملامح المعركة المقبلة.. صاح على همام ضابط استطلاع الكتيبة قائلا.. لتصعد أنت ومعك بعض رجالك إلى أعلى قمة في جبل لبنى.. ترقب الناحية الأخرى من الجبل وتتابع تحركات اليهود وتخطرنا بها أولا بأول ولتحمل معك بعض المعدات اللاسلكية وتنسق تعاونك مع الرائد رمسيس رئيس عمليات الكتيبة وسنفتح معك الخط كل نصف ساعة وعليك ألا تستصغر أي معلومة أو تقلل من شأنها..

ان كل حركة لليهود لها انعكاسها لدينا.. ولنا أمامها حركة مضادة.. ما عليك أنت إلا ابلاغنا بكل شيء فأنت عيننا هناك..

لم يكد العقيد عاطف ينتهى من توضيح المهمة للضابط همام إلا واستقبل النقيب صلاح حسين قائد السرية الخلفية وقال كل شيء جاهز لدى اليهود.. فبالسرغم من وعورة وصعوبة الأرض خارج الثغرة المنبسطة التي نحتلها بين جبلى لبني والحلال.. إلا أنهم يفضلون ذلك على وقوع أى خسائر لرجالهم.. ومن ثم علينا أن نتوقع أن يأتونا من الخلف كما قال ديان.. وبهذا تنقلب أوضاعنا الدفاعية.. تصبح كتيبتنا هي كتيبة النسق الأول.. وتصبح سريتك ياصلاح هي أول قوات لنا في مواجهة عدونا ولذلك فقرارى القورى هو سحب المدافع الملكينة الموجودة بالسريتين الأماميتين تجهز مواقع لها في سريتك.. سيعاونك شوقي في إدارة نيرانها.. ويتم فورا تجهيز مرابض ومواقع للمدافع المضادة للدبابات.. أما الضابط صبحي قائد سرية الهاون فعليه الآن أن يربط بياناته على أجهزة الهاون لتنطلق داناته وتقع خلف التباب التي يحتلها صلاح بسريته بعد أن يتم تعديل مواجهتها للخلف.. وعليك يحتلها صلاح أن تعد عدتك وتتفهم مهمتك في نحو الساعة قبل أن تتمكن مدرعات العدو من اجتياز الأرض الوعرة والالتقاف علينا من الخلف.

هرول صلاح عائدا الى موقعه واجتمع بضباط فصائله الثلاث.. وشرح لهم الموقف الدى كان غامضا عليهم تماما.. وطلب منهم تعديل أوضاع رجالهم.. وتجهيز وتكسية خنادقهم لتكون مواجهتم للخلف.. وإعداد مواقع للرشاشات التسعة.. والمدافع المضادة للدبابات وبينما هم

ينخرطون فى تنفيذ التعليمات وقبل أن تتم العملية لمح صلاح أتربة وغبارا قادما من اتجاه العريش.. ومالبثت أن كشفت الأتربة عن تقدم دبابات خضراء اللون.. تتمركز بعض منها أسفل التبة التى احتلتها السرية الخلفية التى أصبحت بقدرة قادر سرية المجهود الرئيسى بينما استمر تدفق البعض الآخر فى اتجاه الاسماعيلية.. كان علينا أن نتعرف على هوية تلك الدبابات الخضراء.. صديقة كانت أم عدوة.. البعض أقتى أنها صديقة للقوات الجزائرية التى أبت إلا أن تشارك مصر معركتها والآخرون أكدوا أنها عدوة لليهود الذين نجحوا فى الالتفاف خلف الجبل لتقادى نيران مواقعنا.. وقطعت جهيزة قول كل خطيب .. أمر صلاح أحد مدافعه بالضرب عليها لمعرفة هويتها.. وكانت المقاجأة ، لم تحقل الدبابات بالبرد واستهزأت بالدانات القليلة التى لم تحدث قيها أى خسائر ولم توقع بها أى اصابات.. فجأة وهم على هذا النحو من التردد وعدم المعرفة.. وجدوا العقيد عاطف بينهم وقال في صوت تتم نبراته العميقة على الأسى.. انها عدوة.. دبابات اليهود لقد فرض علينا الحصار.. ولابد من مواجهته..



## الدبابات الغضى

طأطأ الرجال رؤوسهم بعد أن علموا أنهم وقعوا في الحصار.. وأن هذه الدبابات الخضر التي طالما اختلفوا على هويتها لم تكن إلا جزءاً من اللواء السابع الجولاني أفضل وحدات اليهود المدرعة وأكثرها استكمالا وأوفرها خبرة ..

زاد من ضيقهم الكلمات القليلة التي خرجت من فم العقيد عاطف قبل أن يغادر مكانه وسطهم في طريقه وهو عائد إلى مركز قيادته .. لتعلموا أن وحدات اللواء بالكامل أصبحت محاصرة ، فصل العدو بينها وبين مرابض مدفعيتها في الخلف وأماكن وحداتها الإدارية من مياه وتعيينات .. ومن الآن أصبحت نقطة المياه تمثل شروة لكل منكم وطلقة الذخيرة تعنى الكثير لحياته لابد لكم من الاعتماد على أنفسكم.. والتركيز في كل أموركم .. عندما يشتد الخطر يقل التعاون ويهتم كل منا بنفسه.. ولذلك أتوقع ألا يكون هناك تنسيق بيننا وبين اللواء .. لن يكون أمامنا إلا الاعتماد على امكانياتنا النيرانية الضعيفة في مواجهة هذه الدبابات إذا أردنا فك الحصار والخروج من المأزق .

انصرف العقيد / عاطف وعيون الرجال ترقبه وأذهانهم مشغولة بالتفكير فيما قاله .. بسرعة تعقدت الأمور وتحولت وتبدلت المقادير .. وزاد من تعقيدها أن الضابط همام الذي صعد جبل لبني للاستطلاع أبلغ الرائد رمسيس أنه تمكن بعد مجهود من إصلاح عطل بجهاز اللاسلكي أخره عن التبليغ عما يراه .. وأنه منذ صعد الجبل وهو يرى «قولات» وجحافل مدرعة لايستطيع عدها أو حصرها تتقدم صوب الاسماعيلية .. غبار الدبابات يتصاعد وصوت المحركات لاينقطع .. لقد اتخذ اليهود من هذه الطرقات الوعرة والدروب غير الصالحة للسير طرقا رئيسية لتقدمهم ليتفادوا الدفاعات والفخاخ المنصوبة لهم .. ثم مالبثوا أن استعادوا مسارهم الطبيعي لتقدمهم على نفس الطريق الأوسط الذي يربط أبو عجيلة بالاسماعيلية بعد أن التفوا حول قوات اللواء ١١٤ مشاة وقاموا بحصارها وتثبيتها وقطعوا عنها خطوط امدادها وحتى حرموها من معاونة مدفعيتها .

جلسوا يفكرون في موقفهم الذي فرض عليهم .. يتدبرون أمرهم ويدرسون معطياتهم .. كم لديهم من مدافع ويقارنون بينها وبين ما أمامهم من دبابات .. تعلموا في مبادىء الحرب أن قطعة المدفعية المختدقة تستطيع أن تدمر دبابتين مهاجمتين قبل أن يتم تدميرها ، لقد تجمع معهم عشرة مدافع مضادة أربعة من طراز ب١١ وستة أقل حجما من طراز ب١٠ وكلتاهما من النوع الروسى عديم الارتداد قوى التأثير .. وإذا تم تطبيق المبادىء التي تعلموها فلديهم القدرة على تدمير عشرين دبابة فقط .. ولكن ما أمامهم ليس أقل من خمسين دبابة ومدافع ذاتية الحركة .. فلنفكر إذن في صنع قنابل مولوتوف .. هذه للجال لاتحتاج إلا إلى زجاجات فارغة وبعض البنزيان .. انها تحتاج لرجال جسورين يتميزون بالشجاعة الفائقة وقوة ضبط النفس .. لابد للجال جسورين يتميزون بالشجاعة الفائقة وقوة ضبط النفس .. لابد للجلاء الرجال أن ينتظروا مرور الدبابات اليهودية فوق خنادقهم ثم يقذفون عليها تلك القنابل على الفتحات والأماكن الضعيفة في محاولة لتعطيلها أو تدميرها أو حتى إشعالها لتنقجر ذاتيا .. كان النقيب صلاح يقود ذلك الاجتماع المصغر .. ويدير تلك الحوارات المثمرة التى تولدت

<sup>\$\$</sup> حــب، وحــرب ■

من الأزمة التى يمرون فيها فكلما تأزمت الأمور كلما اجتهد الرجال وخرجت الابتكارات .. فالحاجة أم الاختراع ولن يكونوا في أزمة أشد من هذه الأزمة .. ولم يحتاجوا إلى الاجتهاد والابتكار كما احتاجوه الآن ..

فجأة لمح شوقي بعض الأتربة تتصاعد من اتجاه الجنوب قادمة من الحسنة أسفرت الأتربة عن تحرك دبابات قادمة من هذا الاتجاه في مواجهة الدبابات اليهودية المتمركزة خلفهم والتي أصبحت بعد تعديل الأوضاع أمامهم .. وبسرعة قبل أن ينتبهوا إلى ما يحدث أو يتبينوا حقيقته .. فتحت الديابات القادمة في تشكيل المعركة وأطلقت وإبلا من الدانات نزلت من الدبابات اليهودية في مقتل .. لقد أتى الفرج من حيث لايتوقعونه .. الحمد لله انفكت أزمتهم .. وتهاوى حصار اليهود الملاعين أمام قذائف ونيران الدبابات القادمة التي لابد أن تكون دبابات صديقة.. دارت معركة تصادميه من التي يسمعون عنها في الأفلام ويتدارسونها في الكتب .. الدبابات المصرية ذات أعيرة أكبر وتأثير نيراني أشد .. نعم انهم لايعرفون طرازها .. أهي ت٦٢ .. أم ت٥٥ .. وما تفيد المعرفة يكفيهم فقط التأثير .. دانات اليهود لاتكاد توثر فيها .. تقع الدانة على الدرع الأمامي لدباباتنا فتهزه فقط ولاتحدث فيه أي تدمير أو تأثير .. بينما تقع دانات دباباتنا في مقتل من الدبابات اليهودية .. الدخان الأسود يتصاعد منها .. اللهب الأصفر يتأجج .. الانفجارات الذاتية لدبابات اليهود تتزايد .. جاءت كلمات العقيد عاطف وهم وسط هذه النشوة تكشف عنهم الغموض وتريل الضباب المفروض «المعركة الدائرة أمامكم محاولة للواء ١٤ مدرع بقيادة العمييد عبدالمنعم واصل لفك حصار قواتنا .. فطنت القيادة العليا لمسرح عمليات سيناء بالموقف المتازم الذي فرضه اليهود علينا .. فلم تتركنا وانما سارعت بنجدتنا .. وأرسلت مددا لمساعدتنا .. اذن نحن لسنا وحدنا .. الله معنا .. وقيادتنا ليست غافلة عما نحن فيه .. لكن كل شيء بحساب والأمور إذن

<sup>■</sup> حسب، وحسرب ■ 4\$

لم تفلت من يدها .. لابد لنا إذن من مساعدة دبابات العميد واصل .. لابد من المشاركة في المعركة أنها معركة الخلاص من الحرج الذي وقعنا فيه وليس من اختيارنا .. فلتطلق مدافعنا داناتها لمساعدة العميد واصل ودون أوامر من العقيد عاطف أصدر الضابط أمير السبكي أوامره للمدافع المضادة للدبابات بالانطلاق .. راح الضابط أمير السبكي يصيح هنا وهناك لإدارة نيران مدافعه .. مدفع السرقيب حسين هو أول المشتبكين .. برافو حسين تصويبك ممتاز .. لابد ألا يقل تصويب فراج عما فعله حسين .. فلتضرب أنت على هدف تال .. دبابة أخرى .. وبينما كان رجال سرية المدافع المضادة للدبابات يشتبكون تلقائيا لمساعدة معركة دبابات اللواء ١٤ مدرع كان رجال السرية الثالثة يتابعون الموقف باهتمام ويترقبون مصير الدبابات اليهودية التي تصاعدت منها أعمدة كثيفة من الدخان الأسود وتناثرت منها أشلاء الجثث المحترقة وتبعثرت أجزاؤها المفككة واشتدت ألسنة اللهب حتى خالوه انفجارات درية من كثافة نيرانه .

ومع ازدياد الانفجارات في صفوف الدبابات اليهودية ومع تقدم الحدبابات المصرية صوب غريمتها وشدة تأثير نيرانها لم يكن أمام القوات اليهودية سوى الانسحاب .. التقهقر .. التخلص من المعركة .. الحمد ش .. لحظة الفرج قريب عما تخيلنا .. لحظة إنفكاك الحصار آتية لاريب فيها .. لقد ذاقوا مرارة الكأس .. شربوه حتى الثمالة أنهم يحاولون الفكاك من أمام نيران دبابات العميد واصل التي تقع عليهم كالزلزال وتؤثر فيهم كالصاعقة وتدمر دباباتهم وتحصدها كما الجراد.. دباباتهم كأنها جرذان منعورة أمام قطط رومية متوحشة .. لاقبل للفأر بمواجهة القط .. فما بالك باختلاف النوعيتين .. دباباتهم التي لاتعرف نوعيتها ولاهويتها تعتمد على خفة الحركة والسرعة والقدرة على المناورة .. الله الله المتناشرة أو جر وحداتها المعطلة أو

تنظيم انسحابها كما تنص أبسط قواعد القتال ونظريات الحرب .. المفروض أن تستر نيران بعض الدبابات انسحاب الأخرى لكنهم يجرون بلا تنظيم ويهرعون بلا وعى .

مدرعات العدو تهاوت أمام نيران دبابات اللواء ١٤ مدرع الأشد تأثيرا والأكثر فتكا .. انهم دائما لايواجهون النيران بالنيران .. اليجازفون بتعريض أنفسهم لمعارك متكافئة .. قرروا سريعا التخلص من الورطة وإيقاف المعركة .. هدأت النيران وانخفضت ألسنة اللهب .. وساد المنطقة سكون أشبه يسكون القبور .. هريت الدبايات اليهودية .. وبدلا من أن نشاهد منظرا مثيرا ودباباتنا تطاردهم وتحصدهم وهم يرتدون على أدبارهم بالاترتيب أو تعاون .. شاهدنا العجب العجاب .. دبابات اللواء ١٤ مدرع .. ترتد هي الأخرى وتذهب من حيث أتت .. أين شحاعة العميد وإصل التي طالما سمعوا عنها ؟ أين قدرته الفائقة على إدارة معاركه التصادمية وقتال الدسابات المعادية ؟ ذهبت أدراج الرياح... تبضرت مع ذرات التراب المتهاوية التي أعلن خفوتها واضمصلالها عن انتهاء المعركة بأسرع مما تخيلنا .. أهي خطة ؟ .. أهو تكتيك ؟ ما الذي يحدث بحق الشيطان يدفع قواتنا على الاحجام عن مطاردة دبابات مهنزومة .. قبوات مكسبورة .. فلبول تهرول بلا أي نظام ودون أدنى مقاومة .. وجاءتهم كلمات العقيد / عاطف تشرح لهم الغموض كما هي العادة ..

ليس لدباباتنا قدرة على المطاردة بعد أن قطعت أكثر من خمسمائة كيلومتر على الجنزير والمعروف أن الدبابات تنتقل بواسطة حاملاتها إلى مكان المعركة المنتظرة قريبا من مسرح العمليات المتوقع .. لكن المسكين العميد واصل تلقى أوامر عديدة بالسفر إلى هنا والتقدم إلى هناك والجرى إلى هذه المنطقة والاندفاع إلى تلك المهمة إلى أن أنهكت قواه وخارت قدراته . تصور العميد واصل أنه أنجز مهمته بدحر قوات اللواء السابع الجولاني اليهودي وإعادتها من حيث أتت .. وربما جاءته أوامر

أخرى بالتقدم إلى منطقة أخرى أو تحديد مهمة تالية.. أن هناك أسبابا لايعرفونها كفيلة بأن تجعل دبابات اللواء ١٤ مدرع لاتغامر بمطاردة العدو مهما كان ضعيفا .. لابد للعميد واصل أن يضطلع بمهمة أخرى لنجدة قوات أكبر أو لمواجهة ظروف أصعب في منطقة استراتيجية أخرى.. ولكن كيف سيكون موقفهم بعد هذا الانفراج الذي لم يستكمل أسبابه .. وهذا الانفتاح الذي لم تتم فصوله .. انقشعت دبابات اليهود وتهاوت دفاعاتهم وانقتح الطريق أمام قواتنا للتحرك صوب الاسماعيلية ولو حتى على سبيل إعادة التجميع والتشكيل تمهيدا للقيام بمهام أخرى .

انتابتهم حالة من الاحباط العميق وتسرب إلى نفوسهم بعض اليأس.. صمت العقيد عاطف لم يصدر أوامره بالاستعداد للتحرك استغلالا لانفكاك الحصار أوحتى للانتقال لمواقع أخرى أشد تحصينا وأكثر منعة .. صمت العقيد عاطف يدعو إلى الربية ويبعث على الشك .. لم يتعودوا منه الصمت في هذه المواقف .. وجدوه قريبا أكثر مما يجب وجدوه شاعرا بكل خلجاتهم .. بكل نبضهم .. بكل أحاسيسهم .. ترى ماذا أسكته ودفعه إلى اتخاذ هنذا الموقف السلبي غير الواضح ؟ .. راحوا يتفكرون ويناقشون موققهم الذي هم عليه الآن .. يحاولون تصور الخطوة التالية في ظل الصمت الغريب الذي بدا على قائد الكتيبة .. قال النقيب / صلاح : إنه ينتظر تعليمات العميد سعيد قائد اللواء دائما النقيب صلاح ينتظر التعليمات .. علمت التجارب ألا يفامس ويبادر بالتصرف دون الرجوع لقيادته .. قال شوقي : لا يا صلاح انه يفكر في الخطوة التالية ويعيد حساباته في ظل المعطيات الجديدة .. ونطق رستم أحد ضباط السرية الثالثة: يا جماعة إن صمت العقيد عاطف ينبيء عن حالـة من عدم المعـرفة وقلة المعلـومات ربما انقطع الاتصـال بينه ويس القيادة ولذلك فهو يتريث في اتخاذ القرار حتى لايقع رجاله في المحظور.. وربما وصلته معلومات تفيد عدم جدوى التحرك لمواقع أخرى . وبينما هم يتفكرون وقع نظرهم على مشهد غريب أصابهم بالفزع وسبب لهم الذهول . نفس الدبابات الخضراء التي كانت تهرب وتتخلص من المعركة أمام دباباتنا .. تعود أدراجها من جديد .. وتحتل نفس مواقعها وتوجه مدافعها إليهم .. انها تواجههم وتتربص بهم .. تأخذ مرابض نيران على التباب المواجهة لتبابهم .. تعيد إحكام الحصار حـولهم .. تقطع عليهم الطـريق نحـو الاتصـال بقـواتهم في الخلف وتحرمهم من خطوط الامداد .. وتحول بينهم وبين مناطق الشئون الادارية .. انقطعت عنهم فرص الامداد بالمياه التي لاحت بعد هروب الدبابات .. ضاع مجهود دبابات اللواء ١٤ مدرع سدى .. تبدد الأمل وتلاشى بصيص النور الذي ساد مشاعرهم لفترة قصيرة .. هكذا الحروب .. تتغير مواقف القبوات المشاركة في القتال لحظيا .. قيد تشعر للحظة أنك منتصر لامحالة .. وأن مجريات المعركة أصبحت في يدك وأنك أحكمت السيطرة على كل المقدرات .. وفجأة ينقلب الحال وتتبدل الأوضاع .. وتجد نفسك في حالة دفاع مقروضة عليك ولاتستطيع لم شتاتك خلالها .. القائد المحنك هو الذي يضع حلولا فورية لكل الاحتمالات والخبرة تكسب المقاتلين المتمرسين سرعة البت في المواقف واتخاذ القرارات الفورية المناسبة.

فجأة سمع شوقى صوت العقيد عاطف يصرخ هاتفا في جهاز السلاسلكى الخاص بالنقيب صلاح بضرورة حضوره إلى مركز قيادة الكتيبة فورا .. راح يفكر فيما يريده .. انه يثق في شجاعة قائده وتمرسه على فنون القتال .. أصقلته خدمته في وحدات المظلات حتى وصل إلى قيادتها ورتبته لم تتعد المقدم .. وزاده اشتراكه في حرب اليمن وقبلها ١٩٥٦م حنكة ودراية بفنون المراوغة والمناورة والالتفاف والتطويق ..

انتصب شوقى واقفاعلى أهبة الاستعداد أمام العقيد / عاطف بعد أن أدى التحية العسكرية بشدة وكأنه يستحث على نسيان موضوع

ع حسب، وحسرب ■ 84

ركبته إياه .. لا اعتقد انه مازال يتذكره .. ولم تدم شكوكه كثيرا .. ابتدره قائلا .. اخترتك للقيام بمهمة استطلاعية بدلا من همام الذى يقبع على جبل لبنى بالرغم من حلول الظلام وانتهاء مهمته .. أود التأكد من بيانات قيادة اللواء الخاصة بالعدو المحاصر لنا .. العميد سعيد يقول انه على بعد ستة كيلو مترات ولايتعدى قوته عن عشر دبابات، فغر شوقى فاه .. وارتسمت على محياه آيات الفزع والذعر مما دفع العقيد عاطف لسؤاله .. ماذا دهاك أتخشى القيام بهذه المهمة الصغيرة ؟ أتخاف الموقوع في الأسر ؟ اخترتك لأنى أعلم شجاعتك وقدرتك على مواجهة تلك المهام .

وكأن العقيد عاطف يستحثه على القيام بدور البديل لمهام ضابط استطلاع الكتيبة وجاء رد شوقى يعبر عن صدمته واحباطه .. ليس لكل هذه الأسباب .. فلم يتسرب الخوف بعد إلى نفسى منذ وصولى موقع الكتيبة .. ولكننى أرى العدو وهو لايبعد عن موقع السرية الخلفية والتى أصبحت سرية المجهود الرئيسى كما تعلم سيادتكم سوى مائتى متر على الأكثر .. وقد تستطيع سيادتكم أن تحصى دباباته ليس بنظارة الميدان التى في عهدتك وأراها على صدرك وإنما بعينيك المجردة .. وفي صوت آمر قال العقيد عاطف لا أحتاج لمزيد من معلوماتك .. ولكننى قد تعلمت كيف أحترم معلومات القيادة الأعلى أود التثبت من خلالك بصحة ما ورد من قيادة اللواء .

لك السمع والطاعة .. لكن لى بعض المطالب التى أراها ضرورية للقيام بمثل هذه المهمة .. كما أن لى بعض الاستفسارات .. ما هى وسيلة المواصلات ؟ من أين لى برجال استطلاع ؟ هل أشتبك مع اليهود لو أننى تورطت معهم ؟ وجاء رد العقيد / عاطف سريعا وكأنه جهزه قبل أن يسأل شوقى .. العربة المدرعة جاهزة .. واختر ما شئت من رجال الكتيبة حتى ولو وقع اختيارك على الرائد رمسيس سأكلفه بالانضمام لك في هذه المهمة .. ما مطالبك ؟ العربة الجيب الخاصة

<sup>•</sup> ۵ ا حسب .. وحسرت ■

بحضرتك .. أوافقك على ذلك خذها متى شئت وطالما تكون جاهرا للمهمة. وأضاف شوقى سأختار بعض رجال سريتى وليس رجال همام لأنى أثق في قدرتهم على تفهم أوامرى دون أن تصدر من لسانى .. وأطلب من سيادتكم أن تأمر الضابط صبحى بإطلاق بعض الدانات المضيئة من هاوناته أمامى للكشف عن مواقع اليهود خاصة وقد حل الظلام تماما .. وبسرعة كان صبحى يتلقى أوامر العقيد عاطف بذلك .. أما أخر مطالبى فهو التنسيق مع النقيب صلاح حين عودتى من المهمة حتى لايتصور أننى من اليهود ويطلق نيرانه على العربة .. وبنفس السرعة قال العقيد / عاطف في جهاز اللاسلكى .. صلاح سيذهب شوقى مع بعض الرجال لاستطلاع العدو .. وحين عودته سيضىء أنوار العربة التى تقله ثلاث مرات .. فلتفهم جيدا إشارته وتأمر رجالك بصمت النيران .

جاهر يا فرغلى ـ جاهر يا حسن .. أنت يارقيب داوود هل أعددت سلاحك وتممت على ذخيرة الرجال .. عثمان أنا أعلم أنك تعودت على قيادة العقيد / عاطف وهو بجوارك في المقعد .. لكنك هذه المرة ستسمع أوامرى أنا وأرجو أن تكون كتلة حذر ويقظة لأن المهمة تحتاج للكثير من التركيز .. هكذا جاءت كلمات شوقى حاسمة لتوضيح مهمة الرجال وأضاف مهمتنا أن نتأكد من مواقع مدرعات العدو وعددها .. ولكى لاتتقهموا الأمر على غير واقعه .. لقد أفادت معلومات مركز قيادة اللواء بتحرك الدبابات بعد أن حل الظلام إلى الخلف عند النقطة مائة وسبع وستين .. ومطلوب منا تأكيد تلك المعلومة .. وبعفويته المعهودة قال فرغلى الذي كان قريبا من قلب شوقى .. لكننا لم نسمع محركاته ولم نرأضواء دباباته أو مركباته ونحن على مسافة لاتتعدى مائتي متر فقط تسنح لنا برؤية وسماع كل شيء .. أجاب شوقى .. لا أقول كما قال لى ولا أستطيع أن أقنعك بما لست مقتنعا به لكننا يا فرغلى لانرى ونفهم ولا أستطيع أن أقنعك بما لست مقتنعا به لكننا يا فرغلى لانرى ونفهم

مثل قيادتنا .. حتى ولو كانت الأوامار غير مقنعة من وجهة نظرنا القصيرة فلأشك أن لديهم الدافع على هذه التعليمات والقيام بمثل هذه المهمة .

بدأت العربة الجيب تنزل الميل الجنوبي لتبة السرية الشالثة بهدوء شديد .. كأنه من غير المسموح إطلاقا إضاءة أي أنوار .. وقام شوقي بإصدار تعليماته بكتم الأصوات وحتى الأنفاس .. ولم تكد العربة تتقدم مائة متر فقط حتى نطق فرغلي همسا وكان يجلس بجوار شوقي ف الخلف مباشرة .. أترى يا فندم تلك الكتل السوداء التي على مرمي البصر اننى أتخيلها دبابات اليهود وهي منتظرة لاتبعد بين الواحدة والأخرى أكثر من ٢٥مترا .. رد شوقى استمر في ملاحظاتك في صمت ولا تتحدث إلا إذا أمرتك بهذا .. استمر السائق عثمان في تقدمه لمسافة أخرى ثم اضطر للوقوف فورا تنفيذا لأوامر شوقي الذي أمر رجاله بالهبوط بعد أن قام بتشكيلهم ف مجموعات إغارة صغيرة .. هو وفرغل ف الأمام وداوود وحسن في الخلف بعشرة أمتار على أن يكون التعاون عن طريق الخبط بإصبعه على دبشك البندقية الخشبي نقرة واحدة تعنى الوقوف اثنتان تعنى التقدم .. شلاث تعنى الاشتباك مع الأفراد الذين يظهرون أمامهم على أن يكون الارتداد إلى العربة سربعا بعيد الاشتباك وعلى السائق عثمان أن يديس واجهة العربة ف اتجاه العودة وإدارة المحرك دون توقف حتى إذا ما ارتدوا بعد الاشتباك ينطلق عائدا لموقع الكتبية سريعا ..

تعجب داوود من الضابط شوقى الذى لم يصدر نقرة واحدة بدبشك البندقية بالرغم من أن الدبابات باتت على بعد أمتار قليلة وقاموا بعدها وتمييزها بوضوح .. لكنه لم يكن يعلم أن شوقى يريد معرفة الدافع على حالة الصمت التى كانت عليها دبابات اليهود ولم يعرف ذلك إلا بعد أن وصل فرغلى إلى إحداها وتأكد أن طاقمها قام بغلق جميع فتحاتها ويغط فى النوم انتظارا لصدور أوامر أخرى من قائد التشكيل ..

وإنه لاسبيل أمامه للتعامل مع تلك الدبابات لأنه لايحمل معه أسلحة مضادة لها ولو حتى آربى جى .. وارتد شوقى وأمر رجاله بالعودة إلى العربة التى أقلتهم من جديد إلى مركز قيادة الكتيبة بعد أن أصدر عثمان الإشارة المتفق عليها مع صلاح .

اقترح الرائد رمسيس على العقيد عاطف أن يقوم الضابط رستم من السرية الثالثة بالمهمة التى أخفق شوقى فى القيام بها .. وكان العقيد عاطف قد علق على معلومات شوقى التى أفادته بأن العدو لايبعد عن السرية الثالثة بأكثر من مائتى متر فقط وأنه يقدر بثلاثين دبابة وبعض المركبات الناتية الحركة بأن خوف جعله يتخيل أمورا ليست حقيقية وأنه تصور بعض الصخور المتناثرة فى الصحراء على أنها دبابات .. لم يجد شوقى الرد المناسب والمعبر عن ثورته الداخلية من الظلم الذى حاق به .. اتهامه بالخوف وأن خوف صور له أمورا ليست من الواقع فى به .. اتهامه بالخوف وأن خوف صور له أمورا ليست من الواقع فى يرد إغضاب قائده الذى طالما احترمه ووثق به .. لم يرغب فى رد اعتباره من الرائد رمسيس الذى لم ينصفه وهو يعلم مدى شجاعته من خلال تنفيذه لمهام عديدة أصعب بكثير من هذه المهمة فى حرب اليمن .. استمع شوقى لأوامر العقيد عاطف بتكليف رستم بالمهمة وعاد يجر قدميه إلى مكانه بالقرب من السرية الثالثة .

فوجىء النقيب صلاح بعودة الضابط رستم ورجاله بأسرع مما تخيل .. فبمجرد نزولهم الميل الأمامى للتباب كادوا يصطدمون بدبابات اليهود وأعادوا على مسامعه نفس البيانات التي أتى بها شوقى .. ونقل صلاح إلى العقيد عاطف ما سمع وأكد له أن الدبابات لاتبعد كثيرا عن موقع سريته وأنها لاتزيد عن ثلاثين .. ولم تعرف مجموعة الأركان الصغيرة التي كانت تتكون من النقيب صلاح ومعه ضباطه الثلاثة قواد فصائل لسرية والضابط شوقى والضابط أمير السبكى رد فعل العقيد عاطف بعد أن تأكد من المعلومات الخاصة بالعدو .. واضطر شوقى عاطف بعد أن تأكد من المعلومات الخاصة بالعدو .. واضطر شوقى

لإخفاء مشاعره المحبطة عن بقية زمالائه حتى لاينتقل عدواها إليهم وبتأثر جسور الثقة بينهم وبين مركز قيادة الكتيبة ..

وانشغل فكره في السبب الذي دفع دبابات اليهود إلى عدم إطلاق أي نيران عليه أو محاولة أسره ورجاله .. ولم يقتنع بخلودهم الراحة والنوم في هذه الساعات العصيبة .. على الأقل كان يجب أن يكون هناك دبابة واحدة في حالة يقظة كاملة وجاهزة الإطلاق نيرانها عليه .. وتجمعت في ذهنه العديد من الاستفسارات شغلته نسبيا عن التأثر بحالة الاحباط الشديد التي انتابته بعد أن اتهمه قائده بالخوف . أنه لم يخف لو كانت لديه أسلحة مضادة اللدبابات لما ترك الدبابة التي كاد أن يلمسها بيديه دون أن يدمرها .. لكن لقد تعود على مشاعر الظلم في بعض الأحيان .. حتى عندما كان يقوم ببعض المهام القتالية الشاقة .. الا يا شوقي لقد أفسدك تدليل العقيد عاطف الا .. الا .. الاتسمح لتأثرك أن يوغر صدرك ضده .. فهو الإيزال نعم الأب .. وخير القادة .. وحتى لو لم يكن كذلك فعليك ألا تنقل أحاسيسك المحبطة إلى الآخرين .. حتى الايتسرب إليهم اليأس في أحلك الأوقات التي تنطلب استنفار كل الهمم وتحفيز كافة الجهود والطاقات .





ساعة انبلاج الصبح من غسق الليل تحمل في طياتها نسمات رطبة منعشة تسرى في الأوصال فتغذيها وتمتزج بالدماء فتنقيها.. لم يكن من الصعب على الرجال أن يتوقعوا الخطوة التالية لليهود بعد حصارهم الذي دام طوال ساعات الليل .. طلبوا من قيادة اللواء تدعيمهم ببعض الدروع والدفع إليهم ببعض المدفعيات من كتيبتى النسق الأول لمواجهة المعركة المتوقعة.. لكن هيهات أن يحدث ذلك.. فالخطب شديد ومن ثم كان على كل وحدة أن تتدبر أمرها بنفسها خاصة أن الأمور اختلطت والمعايير اهتزت والتوقعات تلاشت ونجح اليهود فى بث حالة من عدم الثقة ف المعلومات والبيانات المتاحة عنهم وتحولت اشراقة النهار الصبوحة إلى حمرة داكنة وارتفعت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وامتلأت الساحة بالانفجارات.. اختلطت صراخات القتلى وأنات المصابين يدوى المدافع وهدير الدانات التي أطلقها اليهود صوب الرجال والخيام والمعدات بالاهوادة وبأعلى معددلات ممكنة.. اقتلعت نيرانهم كل شيء بعد أن تساوى أمامها الانسان والجماد.. وهوت داناتهم على كل مافوق الكتيبة فلم تدر على الأرض مايمكن أن يظل باقيا.. كانوا يطلقون نيرانهم ليس بهدف اسكات النيران الهزيلة أو احتالال مواقعنا الكبيرة

وإنما للانتقام والازالة بعد أن توحدت الأجساد بالأرض..وتمسك الرجال بمواقعهم.. اختلط ترابها بدمائهم وامتـزجت رمالها بأشلائهم.. تحركت دبابات اليهود تعيث في موقع الكتيبة الدمار وتلحق بها الوبال والخراب.. سالت الحماء الطاهرة فوق كل ربوعه.. وتناشرت الاشلاء الكريمة في كل أرجائه.. استشهد الـرجال بالمئات.. ولم يبق منهم أحد سليما إلا من أنقذه الله من هذه المذبحة الشيطانية.. لم يكن بالمعركة أي تكافئ. فقد تضاعفت المدرعات التي هاجمت موقع الكتيبة عدة مرات عن الاستنتاجات التي استطلعها الضابط شوقي ومن بعد رستم.. ولم تجد أمامها أي مقاومة تذكر.. تضاءلت المدافع المضادة للدبابات العشرة وبعض الاربيجيهات الضعيفة أمام السيل المنهمر من المدرعات والآليات والمدفعيات وقواذف اللهب اليهودية.. ولم يبق أمام رجالنا إلا أن يقاوموا زحف الدبابات بنيران أسلحتهم الصغيرة وبرجاجات المولوتوف الحارقة التي أعدوها لهذه الليلة المشتومة.. ثم بعد أن فرغت مقاومتهم.. تلقوها بصدورهم وأفئدتهم.. لم نلمح رجلا يجرى هربا.. أو يصرخ هلعا أو يلطم جنزعا انتناعوا وهم في أوج ضعفهم الاكبار والتمجيد من عدوهم.. ظلوا في مواقعهم وخنادقهم بعد أن سقطت كما تعلموا ليقاتلوا العدو المهاجم يدا بيد وبالقتال المتلاحم.. لكن عدوهم كان أجبن من ذلك بكثير.. فبرغم قوته وجبروته.. فبرغم جسامة وفداحة خسائر المصريين.. لم يحفل بقتل من تبقى منهم ولم يهتم بتصفية بعض جيوب المقاومة البشرية حتى لايعرض شروته ورجاله إلى أي اصابات.. وكما داست المدرعات ساحة الكتيبة ٣٤٢ واحالتها إلى بركة دماء وحولت جوها إلى فرن فسيح خرجت منه أبخرة الشواء للحوم البشرية النقية.. توجهت في طريقها إلى كتيبتي النسق الأول للقضاء على كل مابقي منهما.. لحظات قصيرة لكنها مرت كالجبال طويلة طويلة.. لم تستغرق المعركة عدة دقائق تحركتها دبابات اليهود وهي تطلق داناتها فتقع كالصاعقة على كل ماتلقاه أمامها فتعصف به وتحيله إلى

ركام وأشلاء.. ولم تجد في طريقها ماييطيء تقدمها أو يوقفه أو حتى يضعف دقة نيرانها.. صحيح أحدثت دانات المدافع المضادة للدبابات المصرية بعض الاصابات في المدرعات اليهودية.. لكنها لم تتوقف ولم تحفل بمساندة المصابين فيها أو اصلاح أعطالها وإنما اندفعت بكل ثقلها لمحو كل مالقيها من آثار باقية.. المعجزة وحدها هي التي أبقت على بعض الأرواح.. الأقدار وحدها هي التي سمحت لبعض الأنفاس أن تستمر.. عناية السماء هي التي شملت بعض الرجال بالصون.. وحتى هـؤلاء لم يصدقوا أنفسهم فظلوا يتحسسون أجسادهم ويضمدون جراحهم ويجرون أقدامهم يستحثوها على السعى لكن إلى أين وإلى متى؟ لم يكن من الصعب عليهم أن يتبينوا فداحة الخسائر وفظاعة المذابح وانهيار الأمل وتداعى الـرجاء.. ضاع كل شيء ولم يبق شيء.. هذا هو الرائد رمسيس.. ممددا بجوار مركز قيادة الكتيبة وقد تحول إلى كتلة من الدماء ليس بها أي مسلامح أو عظام.. وهذا النقيب سيد عبدالغفار الجسد الطاهر البدين وقد تناثرت أشلاؤه وتبعثرت أعضاؤه وهـذا النقيب سيد ياسين لم يبق من ملامحه إلا فم مفتـوح وقد كـان لايفتحه وهو حى.. لم يعد باقيا من مساحة الكتيبة الشاسعة مترا واحدا إلا وغطت رماله الدماء.. وقبعت فوقه الأطراف والأذرع والأقدام.. الوحيد الذي لم يظهر له أثر في هذا المعترك الكئيب هو العقيد عاطف قائد الكتيبة لم يبق له وجود لاهو ولاسائقه وعربته الجيب.. تحركت الفلول البشرية القليلة الباقية والتي لم تتعد أصابع البدين بفطرتها وبغريزة حب البقاء نحو ساتر يعصمها من النيران الهادرة.. ووجهتها أقدامها إلى جبل لبني القريب جدا من جانبها الأيمن.. تحولت أحجار الجبل إلى أطواق نجاة لمن تبقى من الرجال تحميهم من الدمار والنيران.. تسلقوا مطلع الجبل واستتروا باحجاره وتحصنوا بصخوره.. وجاءت الدبابات اليهودية تلاحقهم وصبت نيراتها على الميول الأمامية بالجبل فأحالت سواد صخوره إلى حمرة داكنة وتولت نيران مدافعها تسييح المعادن الكامنة فسال الحديد من بعض الأحجار واختلط سائله ببعض الدماء التي أريقت من الأجسام الطاهرة التي أصيبت.. لم يمكن الميل الحاد للجبل المدرعات اليهودية لتكمله مطاردتها للرجال الناجين فتوقفت هي وأكملت الطائرات الهيل التي أتت على عجل لمساندة معركة قواتها الأرضية مهمتها في المطاردة باصرار غريب وكانها تود إزالة أي أثار حية انتقاما من جيب المقاومة العنيد الذي اجبرها على تأخير معركتها يوما وليلة وكلما انتهت غارة جوية تنفس البرجال المحتمين بالصخور الصعداء.. وابتعدت أجسادهم قليلا عن حصونها وأذرعهم قليلا عن أحضانها وخففوا من عناقهم للأحجار إلا وعادت طائرات اليهود من جديد تغير عليهم فيعاودون هم الالتصاق بالصخور والتوحيد بالأحجار.. ظل البرجال على حالتهم هذه طوال نهار ٦يبونيو المشئوم.. مر عليهم كأطول نهار في التاريخ.. الطائرات لاتتوقف والغارات لاتقل.. والخسائر تزيد وتتعاظم.. والدماء تسيل وتغطى الجبل بعد أن فاضت بها ساحة الكتيبة من قبل.. استشهد المئات من رجال الكتيبة ضباطا وجنودا لم تفرق النيران بينهم.. إنهم كثيرون.. لايمكن احصاؤهم.. ولم يكن بالمقدور تبيان الناجي من المستشهد بل لعل شوقى نفسه لم يستطع أن يعرف كيف كتب الله له النجاة.. كل مابقى بذاكرته أنه ظل يطلق نيران أحد مدافعه من قلب المعركة وداخل بـورة النيران والدمار حتى توقف.. نفدت ذخيرته فتوجه إلى العربة بجوار موقعه ليحصل على كمية إضافية من الذخرة التي كانت «مشونة» فيها وقبل اقدام من الوصول إلى العربة لحقت بها دانة مباشرة احالتها إلى كتلة متفجرة انبطح أرضا وراح في غيبوية كاملة لم يدر معها كيف مرت بجواره دبابات اليهود دون أن تعبأ به ظنا أنه مات أفاق شوقي من اغمائه فتذكر الصورة القاتمة التي كانت حوله بعد زوال الغيبوبة، أشلاء وأعضاء غطت المكان بالكامل.. دماء سالت هنا وهناك.. مدرعات اليهاود تطلق نيرانها بلارحمة ف كل مكان.. لم يكن

٠١ عدب .. وحدرب ■

أمامه سوى الصعود مع بعض رفاقه إلى جبل لبني.. وتكمله نهاره الطويل ف الاحتماء به والافلات من نيران طائرات الهيل اليهودية.. ترامى إلى سمعه وهو ف هذه اللحظة كلمات القائد الذي ف السرادق فأوقف شريط الذكريات وهـو يردد.. «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين، «صدق الله العظيم» أخذ شوقى بيطق في جموع المعزين وهي خارجة من السرادق ترتسم على محياها أيات الحزن والأسى وبعضها يزرف دموعا ساخنة وهو يصافح شقيقه بالذات.. أما شقيقه فلم تقو قدماه على حمله فأجلسوه بعد أن أصر على البقاء في واجهة السرادق حتى أخر أنفاسه مهما كابد من مشقة وجهد.. فجأة انتبه على وميض مصباح شرفة منزله عبث به أحد أبناء شقىقته فانعكس نوره على وجه بعض السيدات المتشحات بالسواد يولولون ويبكون.. رباه ما هذا الذي يراه انها أمه وقد توسطت الجميع إنها ملامحها ووجهها الذي طالما قبله .. جبهتها التي طالما لثمها .. وجنتاها اللتان طالما توردتا خجلا أمام أي موقف.. مقلتاها الواسعتان أحمرتا من البكاء.. المصوع تنساب على خديها تعلن عن جزعها وفعاحة مصابها.. أحمدك يا الله أشكرك يارب.. إنه يستطيع الآن أن يرتمي في أحضانها ويبثها أشواقه ويقص عليها آلامه ويحكى لها قصته منذ أن غادر المنزل وهي تودعه وماصادف من أهوال وعاش من مخاطر.. ولكن وآه من كلمة لكن.. كيف له أن يعبر هذا السرادق الضخم وهو على هيئته الرثة وأثماله غير المهندمة.. ومن ياترى المصاب الذي سبب لأسرته كل هذه المآسى .. لابد أنها إحدى شقيقتيه .. نعم هي هي بعينها زوجاهما بجوار شقيقه .. وعلى محياهما نفس أيات الجزع والأسى المرتسمة على وجهه ولكن مرة أخرى إن ملامح الأسى محفورة على كل البوجوه.. مسطورة على كل من في السرادق.. شباب.. جيله من يعرف ومن لايعرف الكل متأثر لوفاة شقيقته إن بعضا منهم لم يغادر

<sup>■</sup> حسب، وحسرب ■ ١١

السرادق عندما فرغ القاريء من تلاوته .. إن كثيرا منهم نهض واقفا وشارك في تلقى العزاء وكأن الفقيده شقيقته.. ترى هل غيابه لمدة شهر ف سيناء يولد بين الناس هذه المشاعر الطيبة؟ هل هذا الغياب كفيل بإذابة الفواصل وتقريب الفوارق وتلاشى المسافات. إنها الحرب ورب ضارة نافعة.. لم يكن له أن يلقى هذا التعاون والتكاتف والمساندة ما لم يشارك في معركة الشرف مع كتيبته كان معه كل الحق عندما أصر على مغادرة المستشفى والمشاركة في مهام القتال مع رجاله وتناسم, أوحاعه وآلامه.. شكرا لك يارب .. أه ياأماه اهتــز بدنه هــذه المرة وهو. برددها انه يستطيع أن يعدو نحوها وينهل من حنانها بعد أن زلـزله فراقها.. لن يفارقها دقيقة واحدة بعد الآن.. لن يترك مابقي من عمره إلا وقد التصق بها بعد أن شرب مرارة فقدها وقبل أن يطلق لساقيه العنان متوجها نحوها تذكر أنه لايستطيع أن يجرى على الجروح التي ملأت قدميه وساقيه حتى ولو لم تكن فكيف له عبور السرادق الملعون.. أصبح السرادق أشبه بالموانع التي يتعذر عبورها أيام كانوا طلبة في الكلية الحربية.. مرة أخرى وجد شوقى نفسه وقد شرد ذهنه في اجترار شريط الذكريات لكن بشيء من الأمل ويبعض التفاؤل انقشعت الصدمة التي هزته لفقد أمه.. ومهما كانت آلامه وأحزانه على وفاة شقيقته فهي أقل بكثير.. ترى أي شقيقتيه التي توفيت.. الكبرى التي تشبهه في بياضها وشعرها الأصفر أم الصغرى التي على عكسه تماما بسمرتها وعينيها السوداوين.. لم يسعف فكره في المفاضلة.. ولم تقو ذاكرته إلا على العودة من جديد لتخيل ماأصبح عليه الرفاق بعد أطول نهار في التاريخ.. نهار السادس من يونيو عقب أن انتهى من تنظيف منطقة رئاسة الكتيبة من كل مظاهر الحياة.. لم يبق على أرضها شيء ينبض.. أحالت النيران كل ماهو حى أو متحرك إلى سكون.. إلى رماد .. إلى موات هدأ هدير المدافع.. سكن أزيـز الطائرات.. صمتت أنات المصابين بعد أن توقفت الأنفاس.. وصعدت الأرواح إلى بارئها تعلن عن استشهاد

المئات.. غلف المكان سكون قاتم ووحشة مخيفة.. خيم الظلام على الحيل فحول أحجاره إلى أشباح.. كل حجر يخفى خلفه شبحا للموت.. إن الموت يتعقبهم مندذ الصباح يأبي إلا أن يقبض أرواحهم ويكتم أنفاسهم قبل أن ينتهى مروره على هذه المنطقة الخراب.. كيف له أن يفلت من قبضته وقد سيطر بها على كل رفاقه .. لم ينج منهم أحد .. حتى الضابط محمود الذي استلمه حديثا قبل الحرب بأربعة وعشرين ساعة فقط لم يفلت من لقائه.. كم كان يأمل في أن يصنع منه ضابطا ممتازا.. كان يرى فيه خليفته في قيادة سرية الـرشاشات لـوأن العقيد عاطف صعده لتولى قيادة إحدى السرايا المشاة.. أبدى بعض ملامح الشجاعة وظهر عليه بعض سمات الجرأة المبكرة.. اقتنصه صلاح لتدعيم سريته بعد أن تحولت إلى سرية المجهود الرئيسي لمواجهة اليهود الذين قدموا من الخلف أحس شوقى لحظة وداعه أنه وداع بغير لقاء.. وغيره وغيره من الشهداء الأبرار.. يتــذكر من أو من أو من.. إنهم جميعا رفاقه بينهم أخوة لايمكن أن تتقصم عراها ـ ذكرياتهم محفورة بذهنه.. له مع كل منهم موقف.. وبينه وبين الجميع وشائج قوية لايمكن للأيام أن تمحوها.. سيظل يذكرها أبد الـدهر أنتفض شوقي مذعورا وأفاق من غفوته عندما شعر بيد تربت على كتفه دون أن يسمع وقع خطواتها.. وقبل أن يهب للتحرك دفاعا عن نفسه رأى ابتسامة وديعة ارتسمت على وجه مالوف لم يفارقه منذ أن تسلمه ضابطا مستجدا بمسرح عمليات اليمن إنه النقيب صلاح حسين.. ياالله.. ليس بعيدا على قدرتك يا الله أن تحفظ صلاح وسط هذه الحمم ومن هذا الجحيم المستمر لم يكن صعبا على عناية السماء التي كتبت له أنفاسا أكثر وعمرا أطول أن تبقيه مصاناً وسط هذا الدمار وهذه النيران.. لقد رآه والدبابات تعبر فوق خندقه.. انه لم يجبن ولم يترك رجاله بل كان أمامهم وليس بينهم.. انها عظمة الخالق يهب لمن يشاء الحياة.. يمنح لمن يشاء الاستمرار ويكتب للآخرين الشهادة.. ليت الناس يـؤمنون بأنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله

لهم وعليهم.. تبادل الاثنان حديثا هامسا.. كيف انجاهما الله.. وكيف التقيا بعد تفرق لم يكن له نهاية.. أمنا أن الله قد يجمع الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا.. وهما على حالهما الهادىء سمعا وقع أقدام آتية من قمـة الجبل.. رباه.. اليهـود اسقطوا مظـلات لتعقبهم أما لهؤلاء اليهود من رادع.. ألم يحن بعد موعد استرخائهم.. منذ انبلاج الفجر وهم يعملون مدافعهم ونيرانهم بلاتوقف .. ويحصدون أرواح المصريين ويلحقون بهم الدمار دون شبع .. وبعد كل هدذا يتعقبونهم وهم فوق الجبل بمظليين بعد أن توقفت طائراتهم ودباباتهم عن الحركة.. اسرع صلاح وشوقي ف التحصن بساتر واعداد سلاحهما للاستعمال.. لامناص أمامهم إلا الدفاع عن النفس مهما كان فارق القوة بينهما.. المظلبون اليهود على درجة عالية من الكفاءة ومزودون بإمكانيات كبيرة من النيران.. ومع ذلك لن يظلا صامتين ولن يموتا خائفين.. إذا لم يكن من الموت بد.. فليس أقل من اصابة نفر منهم قبل أن يلحقا بالرفاق وقبل أن يطلقا نيرانهم في ماواجهة العدو المترجل القادم.. استمعا إلى صوت ممين طالما استمعا إليه من قبل.. انه صوت همام ضابط استطلاع الكتبية قادما مع بعض رجاله من أعلى الجبل.. وابتدرهما قائلا بعد أن التقيا ثلاثتهم. رحمنى الله لوجودى في أعلى جبل لبني ارقب تحركات العدو.. أحسست بما أنتم فيه من خلال المحادثات مع العقييد عاطف والبرائد رمسيس بالبلاسلكي كانبا في آخر محادثة لهما متوترين مضطربين.. ثم انقطع بيننا الاتصال.. أدركنا ماوقع للكتيبة ورجالها بعد أن شاهدت ألسنة اللهب تتصاعد وأعمدة المدخان الأسود تعلو.. وراحوا يكملون جوانب الصورة صلاح يقص وشوقي يتمم له ما خفى عليه وهمام يترجم المشاهد التي ميزها من أعلى الجبل ولم يكن بمقدوره أن يتقهم معناها.. وهم على حالهم هذا انضم إليهم الملازم أمير السبكى ضابط السرية المضادة للدبابات ومعه رستم أحمد حسن أحد قادة فصائل السرية الثالثة ومعهما بعض الجنود ممن أنسوا للضابطين

وتسوخيا فيهما النجاة.. كان أقدمهم البرقيب عبدالخالق حكمدار احد المدافع ومعه زميله وبعد أن استعرضت المجموعة قائمة الشهداء التي ضمت كل رجال الكتيبة باستثناء من جلسوا يستعرضونها استسلم بعضهم لحالة الجزع التي سيطرت عليه من هول ماشاهد وزرف البعض دموعا غازيارة على زمالاته الشهداء.. وتارك الجميع العنان لخيالهم ليجتر ماكان ويتذكر ماوقع.. وكان يجب على احدهم أن ينتشل الجميم من حالة الاسترخاء الكئيب الذي سادهم.. وجاءهم صوت النقيب صلاح منقذا وموحيا لهم بأن يكفوا عن الخيالات وليواجهوا ماهس واقم.. فلتتوقف المشاهد والأحساث ولنقم بتقدير موقفسا وإعادة حساباتنا لمواجهة مانحن فيه.. وأردف صلاح قائلا.. إن الأمر جلل والخسائر فالحة.. ولايمكن لنا مقاومة مايعترينا من حزن أو مواجهة مايعتصرنا من ألام.. لكن علينا أن نتذرع بالصبر إذا كان لحياتنا قيمة غالبة.. إذا كان لأملنا حق علينا.. إنا أردنا العبش.. فلايد من التماسك.. أما إذا فررنا فلن يكون لنا بقاء.. لم يضع صلاح وقتا ولم يترك لأحد أن يفكر في الأمر أو يناقش القرار.. لابد من المقاومة.. لابد من الاستمرار فالحركة كما يقولون بركة.. لكننا يجب أن ننظمها.. ونخضعها إلى ضوابط ومعايير .. بداية يجب أن نكون على قلب رجل ولحد وأن نعمل بنا ولحدة ، إن أمامننا أهنوالا وأخطارا لاقبل لنا مواجهتها ولايمكن أن تخطر لنا على بال.. هكذا اتفقت قلوبهم وأعينهم قبل أن تنطق السنتهم.. وكسان على همام أن يعقد البيعة لصلاح وأن يسلمه قيادة المجموعة .. فهو أقدمهم وأكبرهم سنا وأكثرهم خبرة .. وأقسموا صامتين يمين الولاء والطاعة.. وتولى صلاح عصا القيادة وأنقذ صوت المذياع ـ الذي أمسكه الرقيب عبدالقاس وعبث بمؤشر محطاته دون إرادة \_ صلاح من الحيرة التي انتابته. جاء صوت المذياع مؤكدا استبسال القوات المصرية المرابطة في العريش وقدرتها على الصمود أمام العدو وتمكنها ومحاصرتها لبعض وحداته.. إذن هي

<sup>≖</sup>حــب..وحــرب ≝ ۲۵

البداية .. فلنوجه أنفسنا صوب العريش وننضم إلى قواتنا هناك.. سيسعدون باستقبالنا.. بالتأكيد نحن اضافة لامكاناتهم النيرانية لن نكلفهم شيئا.. لن نريد أعباءهم ونثقل كاهلهم.. مطلوب منهم فقط بعض الأسلحة والذخائر وهي متوافرة لديهم.. وكان يجب على صلاح أن يخطرهم بنواياه وأن يشركهم بالرأى وجاءت موافقتهم على أولى خطواتهم بالاجماع.. وردد الجميع على بركة الله لم يضع الرجال وقتا في استعراض التفاصيل في محاولة لاستغلال اللحظات المتبقية على طلوع الفجير لقطع بعض من المسافة التي تفصلهم عن موقع العيريش وهي تبلغ حـوالي المائة كيلومتر.. وحتى يتفادوا الحركة في قيظ الظهيرة المحرق.. عليهم الاجتهاد ف السير .. شكلوا مجموعة مقاومة صغيرة توفر لها بعض البنادق الآلية ورشاشا خفيفا بعد أن أصر على الانضمام لهم ممن كانوا يعملون تحت قيادتهم وكتب الله لهم النجاة.. صحيح لم تكن لهذه النيران أي قيمة تذكر لـوقورنت بنيران اليهود لكنها على الأقل توفس لهم الأمان عند مواجهة الحيوانات المفترسة المتوقع لقاؤها في صحراء سيناء.. وعلى بركة الله نزلت المجموعة من قمة جبل لبني ف اتجاه العريش.. لم تسلك الدروب المهدة ولاالطرق المرصوفة وإنما سارت على الجبال وعبرت التباب والوهاد تفاديا لمواجهة مدرعات اليهود التي التزمت بالسير على الطرق والمدقات فقط خوفا من التيه الذي جاء ف كتابهم.. لم تكد المجموعة تقطع عدة أمتار في طريقها نصو العريش حتى شعر شوقى بالام حادة ف ركبته.. تصادق مع هذه الآلام منذ انضمامه إلى الكتيبة لكنه وهو يكافح للصاق بالرفاق وهم ينزلون من قمة الجبل شعر انها فوق طاقـة احتماله وإنها لايمكن مصادقتها وعليه مواجهة أمرين لاثالث لهما.. إما مشاركة الرفاق مشوارهم الطويل نحو العريش مهما كابد من آلام وتحمل من أوجاع.. وإما التقاعس عن السير والتخلف عن السركب لمواجهة مصيره المجهسول.. لم يكن الموت يشكل أسوأ الفروض المحتملة.. إنما شبح الاصابة والأسر ظل يخيم على

۲۱ = حسب .. وحسرب ■

مخيلته ويسيطر على أفكاره تجرع الامه في صمت وقدر فرض حالة من الكتمان على مايواجهه من أوجاع .. لكن العرج الذي سيطر على خطواته فضحه أمام رفاقه وكشفه أمام زمالئه.. كان أول قرار اتخذه القائد الجديد للمجموعة النقيب صلاح هو تكليف رستم بمعاونة شوقي على السير لكن أمير السبكي أبي إلا أن يكون المساعد الثاني لأزمة شوقي.. واجتهدوا جميعا في السير.. حاول شوقى اقناع مساعديه أمير ورستم بالتخل عنه دون أن يشعر أحد من البرفاق.. فليس أمامه سوى التخلف عن المجموعة بعد أن تضاعفت أوجاع ساقه.. أنه لن يستطيع التكملة.. وعليه أن يفضل مصلحة المجموعة على مصلحته الشخصية.. «أشكر لكم أيها الأعزاء روحكما المتعاونة واخلاصكما.. أنا شديد الامتنان لكما.. لكن الأمر لن يستمر على هذا النحو خاصة انني أشعر أن المشوار ربما جاء طويلا على الأصحاء منكم.. فما بالكم وساقى اليسرى لم تعد صالحة تماما للسير.. إنني لايمكن أن أكون عالة عليكما طوال الوقت.. مواجهة الأسر والشهادة أفضل كثيرا على نفسى من ارهاقكما بهذه الصورة».. وجاء رد أمير السبكي حازما «فلتصمت ياشوقي.. إما النجاة لنا جميعا وإما الشهادة.. لم أنس لك أفضالك في مواقف كثيرة.. يوم أخذت بيدى وأنا ضابط جديد عليكم باليمن.. كان من المكن أن أتعرض لمحاكمة عسكرية تقضى على مستقبلي ووجدت منك الأخوة الصادقة التي انقذتني والمشورة المخلصة التي وجهتني.. وإذا كنا بصدد تعديد أعمالك وتقييم مأثرك وأفضالك علينا.. فهي لاتحصى فقد كان آخرها قبل أن تدخل المستشفى بساعات معدودة عندما تحملت المستولية عنى أمام العقيد عاطف وكان يومها يود توقيع عقوبة شديدة على بسبب عدم الابلاغ عن عطل شديد بأحد المدافع يحتاج لاصلاح رئيسي وقلت أنت يومهما انك كنت تحاول اصلاحه بمعرفتك عن طريق احد الضباط من دفعتك ولولاك لما اقتنع العقيد عاطف بسلامة موقفي».. وأكمل رستم قائلا..إذا كان لابد لك مساعدتنا فلنقترح على

التقيب صلاح تبديل مهمة مساعدتك على السير مع بقية رجال المجموعة كل ٢٠ كم لكن أن تتركك تواجب مصيرك فها مستحيل.. وأمام اصرارهما لم يجد شوقى بدا من السعى معهما والتخفيف عنهما مع مواجهة الآلام الحادة.. ومضى ركب الرفاق ومازالت أنهانهم مشغولة بالأحداث الجسام التي مارت عليهم ولم تخطر لهم على بال.. ارتسمت بخواطرهم صورة رسمتها بعناية ريشة فنان مكتئب متعطش للدماء التي تناشرت في كل الأرجاء.. دماء ودخان واشلاء ووميض انفجارات وضحايا وشهداء.. ترى هل تتكرر المأساة في العريش أم يجدون فيها معطيات أقضل يستطيعون بها رد الاعتبار والانتقام؟.. لابد من الثار

the first comment of the contract of الأشرروالسيانين الرازا and the second s الأطبورات لسناس في Openium - 10-31 m الترقيق للمراد المراداتي Charles Supple Same will a 大大学 医乙基丙基 Color was profit arang a 2500 🚓 i sangara iliya di 🏶 للا الله والمتي يستند يه · 文文: [344] · 经本金 🕸 🛍 سىرتېس تىد ۾ 🥋 Water Buckline 30 miles 47 gare 128 1 1 1/2 

و در پ

## قصة واقعية عن بطولات معركة ١٩٦٧

UCİ

state and

## أول الشهداء

حملق شوقى فى السرادق وهو قابع فى مكانه بالردهة المظلمة.. ارهف سمعه فتناهى إليه صوت القارىء وهو يردد الأيات القرآنية البليغة.. وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وماتدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير » تحسس ساقيه والجراح التى امتلات بها.. ومرت يده على ركبته المعتلة الذى لم يتصور أحد من رفاقه أنه سيكمل بها المشوار الذى قطعته والذى زاد عن مئات الكيلومترات.. ونظر إلى أثماله غير المهندمة التى تعوقه عن تبديل موقعه مع شقيقه الذى خارت قدماه فلم تقو على حمله فأجلسوه عنوة وأجبروه على تلقى العزاء وهو على مقعده حتى يده اليمنى مدها دون إرادة فى ضعف واضح لم يتمكن خلاله من مصافحة جموع المعزين فتركها دون مشاركة فعالة فى المصافحة.. لوأنه تمكن من تعديل هيئته ولولا أثار الجروح وآلام الاعاقة بركبته لكان بمقدوره أن يتناوب مع شقيقه واجب العزاء.. أو على الأقل منحه قسطا من الراحة يسترد فيه أنفاسه ويجدد نشاطه ويستعيد بعضا من قدراته.

عاد شوقى أدراجه إلى اجترار ذكرياته المؤلمة بعد النهار الأسود الذى مر عليه كأطول نهار في التاريخ.. نهار يـوم السادس من يونيو الكثيب.. ولم يدر لماذا صعد إلى مخيلته مشهد الـرقيب فاروق أول شهداء الكتيبة

وهو مدرج بدمائه بجوار مدفعه.. عيناه شاخصتان جاحظتان.. وملامح وجهه جامدة لاتعبر عن معاناته من آلامه الفظيعة.. لم ينطق فاروق إلا بكلمات قليلة أوصى فيها شوقى بأولاده خيرا.. إنهم أمانة فى عنقك ترى أكان فاروق يعلم بشفافية الشهداء إن شوقى سيكتب الله له النجاة من هذه المذبحة.. من مستنقع الدماء.. من أخطار الاصابة وأهوال الأسر.

اعدك يافاروق باننى سأذهب إليهم وأشملهم برعايتى واحيطهم بعنايتى كما أبلغتك وأنت تلفظ أنفاسك الأخيرة.. أعدك يافاروق وأش على وعدى هذا شهيد أننى بمجرد أن أسترد صحتى وأحصل على بعض الراحة وأطمئن والدتى وأرد لها مافقدته من استقرار وماأصابها من توتر وقلق سأسارع فورا إليهم وأذهب لمساندتهم والوقوف إلى جوارهم.

عاد بذهنه لتذكر الرحلة من جبل لبنى إلى العريش.. استمعوا فى البداية إلى تعليمات صلاح.. لاندرى متى سنصل إلى العريش لننضم إلى قواتنا هناك؟

وماذا سنجابه ف رحلتنا من أخطار وأهوال.. لذلك علينا توخى الحرص الكامل ف التصرك واتباع الحدر الشديد في اقترابنا من الطريق المرصوف.. وحتى تحركنا وسط التباب والوهاد لابد أن تكتنفه الحيطة حتى لانقم في الأسر أو نتعرض للاصابة أو نفقد أحد عناصرنا.

كما يجب علينا أن نقتصد في مواردنا المائية والغذائية على قدر المستطاع. أنا أعلم أنها محدودة للغاية ولاتكفى لاستخدام فرد واحد لهذه الرحلة الشاقة. لكننا بشيء من التدبر والتعقل نستطيع أن نجعلها تكفينا مدة رحلتنا هذه على الأقل.. وعلى الرقيب عبدالقادر أن يضاعف من كمية المياه التي معنا من خلال مبردات العربات المعطلة التي على سفح الجبل.. قد يكون عالقا بها بعض الصدأ.. لكن مياه بصدأ أفضل كثيرا من مواجهة الموت عطشا.. ومنذ تلك اللحظة تناول المياه يكون بغطاء الزمزمية.. وليتولى شوقى عملية التوزيع في الوقفات.. كما أن التدخين غير مسموح به إلا بأسلوب جماعي.. نحن جميعا ندخن

ولايوجد هنا إلا بقسايا سجسائرنا فيما لوتجمع لما زاد عن علبتين فقط... وحتى لانضعف أمام حاجتنا للدخان علينا أن نشترك جميعا في سيجارة واحدة.. ولنتناولها فيما بيننا.

فرغ صلاح من القاء تعليمات التحرك للانضمام للمقاومة الناجحة في مواجهة اليهود بالعريش وكان على المجموعة أن تبدأ فورا في السير صوب مينائنا الساحلي.. إن بيننا وبينه نحو مائة كيلو متر.. وإذا كان الفرد العادى يستطيع قطع خمسة كيلو مترات في الساعة فاننا في مقدورنا قطع هذه المسافة في عشرين ساعة على الأقل.. علينا أن نجد في السير خلال السويعات الباقية من الليل لأن الجسم لايتعرض فيها إلى استنزاف كميات كبيرة من العرق وبالتالي لايحتاج فيها إلى استعواض بعض من المياه التي نزفها.

تقدم صلاح المجموعة حاملا القيادة الرمزية لها بصفته أقدم وأكبر الضباط سنا وبجواره الملازم أول همام وخلفهما بقليل شوقى وحوله أمير السبكى ورستم أحمد حسن.. اتخذوا من الطريق العرضى الذى يربط العريش بالنقطة مائة وواحد وستين على الطريق الأوسط منارا يهديهم في سيرهم.. لكنهم بمجرد هبوطهم من قمة الجبل وبدأوا في السير بمحاذاة الطريق وعلى مقربة منه داخل الصحراء وصل إلى اسماعهم أصوات محركات العربات والدبابات القادمة من اتجاه العريش ووجهتها صوب الاسماعيلية.. لم يكن من الصعب عليهم أن يتبينوا انها عربات ودبابات يهودية تمثل الانساق التالية للوحدات الغازية لسيناء لكن كيف يتسنى للقوات المصرية بالعريش أن تحتفظ بقدرتها مع هذه الجحافل القادمة منها؟

كيف لها أن تبقى صامدة مع هذه الأعداد الهائلة من العربات المجنزرة والدبابات والمدافع ذاتية الحركة العابرة لحدودها المخترقة لنطاقها الدفاعى.. ربما اتبع اليهود نفس الأسلوب الذى اتبعوه مع كتيبتنا عندما اكتفوا بحصارها وقطع خطوط الامداد عنها ثم اختراقها في الوقت المناسب.. يجب ألا نفكر من الآن فيما عليه موقف العريش

حتى لايخور تصميمنا على الوصول إليها والانضمام لقواتنا هناك. يكفينا التأكيدات التي نسمعها من المذياع بأن صمود العريش فرض على اليهود كثيرا من التنازلات.. وأن البطولات التي يقدمها الرجال انتزعت اعجابهم واحترامهم.. هل من المكن أن يكذب اعلامنا؟ هل من الجائز أن نقلب الأوضاع ونبدل المعطيات الحقة.. وحتى لو كان هذا جائزا يجب ألا نفقد اصرارنا. لسبب بسيط أنه ليس أمامنا سوي التقدم صوب العريش بعد أن واصلت قوات اليهود تقدمها وسيطرتها على مسرح عمليات سيناء بالكامل وفرضت سيادتها على كل شبر فيه حتى وصلت مع نهاية يوم الخامس من يونيو إلى مشارف القناة .. قطعت المجموعة نحو أربعين كيلو مترا ولم يلبث أن طلع النهار عليها وجاء صوت صلاح معبرا عن ذلك بالتوغل داخل الصحراء لمسافة أطول حتى لاتقع أعين اليهود علينا فيطاردوننا بعرباتهم ودباباتهم خاصة ان الأرض منبسطة والتربة متماسكة مما يساعد الحمالات الميكانيكية على التوغل.. لكن عربات العدو ودباباته تتحرك على الطريق باعداد غفرة قادمة من العريش متوجهة نصو الاسماعيلية.. كيف إذن للعريش صمودها؟.. من نصدق.. كلام المذياع الذي لم يفتأ رجاله أن يعبروا بافتضار شديد عن قدرة وقوة رجالنا الصناديد بالعريش.. أم أعيننا التي ترى جحافل مصفحات وآليات اليهود القادمة من هناك.. ولِمَ لا إن التوازن بين هذا وذاك حائز.

ولِمَ لا وقد يكون اليهود قد كرروا فعلتهم مع كتيبتنا بحصارهم للعريش أنهم تقليديون لايغيرون تكتيكهم ولايغامرون بثروتهم البشرية.. ولذلك فلربما لحقنا بقواتنا هناك لتدعيم امكاناتهم قبل أن يتم اختراقها.. وإذا كانت الشهادة قدر محتوم ومكتوب علينا.. فلتلتحق بنا في العريش.

واصلت المجموعة سيرها صوب العريش واستغرقت الرحلة ساعات النهار الطوال دون توقف.. من السادسة صباحا وحتى قرب العشاء.. ورغم عناء السير في قيظ الظهيرة لم يشأ صلح أن يوقفهم لنلحق

بمقاومتنا هناك.. لننضم إليهم قبل أن يفقدوا قدرتهم على الصمود وتخفت مقدرتهم على الاستمرار.. كان كل فرد في المجموعة يمنى نفسه بلحظة رد الاعتبار أو على الأقل الانتقام وليس الثار.. الثار لن يكون إلا بالنيل منهم كما نالوا من شهدائنا بإيقاع الخسائر بينهم كما أحدثوها في كتيبتنا وقواتنا.. ولن تمكننا نيراننا من الثار للعدد الكبير من الشهداء واحداث الخسائر بالصورة التى أوقعها اليهود في صفوفنا.. كان يقطعون الرو ابي الصغيرة وهم يمنون أنفسهم بقرب لحظة الوصول مع انتهاء كل تبه لكن التباب تتوالد وتسلم كل منها للتبة التي خلفها.. الصحراء كالبحر تماما.. والتباب فيها كالأمواج في المحيطات لا نهاية لها ومع كل تبة تنتهي المجموعة من قطعها تنتظر الفرج خلفها لكن المشوار طويل والمسافة بعيدة أنها مجرد مائة كيلو.. وقد يأتي الخلاص هناك.. ربما استطعنا أن نستعيد تماسكنا ونعيد تنظيم صفوفنا وايجاد ربما استطعنا أن نستعيد تماسكنا قدرتنا على المقاومة في نهار السادس من يونيو الكئيب.

ومع الغروب.. وقبل أن تخفت أشعة الشمس وهي تميل في الشفق.. ومع احمرار ضوئها الذي ينعكس على الأشياء فتتوهج وتتلألأ كأنها كحواكب درية لاحت العريش للرقاق.. لاحت بمأذنها ومبانيها.. بحت بأقبيتها ونواديها ظهرت بطرقاتها ونواصيها.. إنها العريش كما هي وكما زارها البعض في الأيام الثلاثة الأولى من يونيو لشراء بعض مستلزمات الكانتين من أطعمة ومشروبات.. لم يلمح الرفاق تغييرا أو تعديلا فيها.. لم يستبينوا أي مقاومة تذكر.. أرهفوا السمع وأنصتوا.. ربما جاء صوت الطلقات من هناك.. لكن عبثا لم يتبينوا مايدل على وجود مقاومة.. لقد خدعتنا الكلمات الحماسية التي ترامت على عواهنها من المذياع.. نفس ماحدث واكتشفوه عندما كذب اعلامنا في تحديد عدد الطائرات التي اصبناها والدبابات التي دمرناها والقوات التي اهلكناها اليهود.. لكن هذه المرة انعكس كذب اعلامنا علينا وعلى توجيهاتنا.. العريش ليس قيها صمود.. ولا فيها

مقاومة.. اليهود مسيطرون تماما على مقدراتها ويحتلون مرافقها ويتخذون من امكاناتها قاعدة إدارية لامداد جحافلهم التى توغلت فى سيناء واستقرت على مشارف القناة فى مواجهة المدن الساحلية الثلاث.. بورسعيد والاسماعيلية والسويس.

لم يكن من الصعب على الرفاق تكذيب كل ماتناثر من أقوال وشائعات. اللواء الشاذل بقوات اللواء الأول المشاة يحاصر فرقة يهودية ويستسلم في نفس الوقت لحصار فيلق يهودي من الخارج ولايستطيع أحد أن يمسه بسوء خوفا على أرواح من يحاصرهم..

العميد فلان تقدم ببعض ماتبقى من قواته وحاصر فرقة مدرعة يهودية ويساومهم على سلامتها شريطة تركه يعبر القناة لينضم إلى المقاومة المصرية غربها. انها مجرد شائعات أمل. بالونات اختبار يطلقها البعض ليضاعفوا من غريزة حب البقاء وليزيدوا من اصرارهم على الاستمرار. إن الجنود المرافقين للمجموعة يرددون هذه الشائعات ترديدا أجوف دون تفكير أو تعقل فيه مبالغة وتزيد إنها طبيعتهم والتى تتسم بالضحالة الفكرية والسطحية نظرا لقلة ثقافتهم وندرة تعليمهم. لم يكن بين كل من رافق المجموعة من جنود من يحمل مؤهلا عاليا. أو حتى لديه قدر ضيئيل من الثقافة ولذلك فقد كان صلاح حاسما لنتوقف عن ترديد مثل هذه الشائعات.. وتناقل مثل هذه الخيالات والتخيلات.

ولنكن صرحاء مع أنفسنا.. واقعيين ف حساباتنا حتى لانستغرق ف التفاؤل ونمعن في الأحلام فنصطدم بالواقع الذي قد يكون فيه نهايتنا المؤلمة.

ماخطوتنا التالية؟ وماوجهتنا؟ وماذا نحن فاعلون؟

كانت هذه الأسئلة تمثل اختبارا جديا شاقا لقدراتهم الفكرية التى خارت هى الأخرى بعد أن خارت قواهم البدنية.. الذهن المكدود في البدن المهدود والاجابة عليها تحتاج إلى مزيد من اجالة الفكر وامعان الذهن واجترار الخبرات والمعلومات.

لنجلس قليلا نسترد أنفاسنا ونفكر فيما نحن ومانا عسانا أن نفعل؟

قالها صلاح وترك جسده يسقط على الـرمال بعد أن نال منه الاعياء وأضناه الارهاق.. واستسلم بقية الرجال إلى حالة من الثبات للحصول على قسط قليل من الـراحة.. لم يكن أمـامهم سـوى أمرين لاثـالث لهما كلاهما له مرارة الحنضل.

إما قطع المسافة التى بين العريش والقنطرة غرب وهى تـزيد على مائتى كيلو متر سيرا على الأقدام مستخدمين الليل ستارا والتباب والوهاد دروعا من هجمات مصفحات اليهود.

وإما التسليم والوقوع في الأسر ومواجهة ماسمعوه من فظائع اليهود مع أسراهم.. توجهت الأفراد إلى الله أن يمنحهم الهداية ويهبهم العون ليتخذوا القرار المناسب.. فقد أظلمت الدنيا وبات عليهم أن يواجهوا حلقات مغلقة ليس فيها بريق أمل أو بصيص نجاة.. لو أن اعلامنا تحرى الصدق واعتمد على الحقائق.. بدلا من التزويق والتنميق والتهويل والتهليل.. اقتصر كلام منياعنا عن عدد الطائرات التي اسقطت.. والسدبابات التي أحسرقت.. والأرواح التي أزهقت.. وكل الاحصاءات والبيانات جاءت من بنات أفكار الرجال النين لم يكلفوا خاطرهم متابعة وكالات الأنباء العالمية وهي تكشف زيف أقوالهم وتفرى كذب افتراءاتهم.. واجهت مصر تجمعا أوربيا أمريكيا.. وأوقعوها في خاطمهم ونصبوا لها المصيدة اليهودية.

 و در ا

قصة واقعية عن بطولات معركة ١٩٦٧



# القبور الجماعية

لم تمض دقائق معدودات إلا وكان معظم الرفاق في سبات عميق...
وتعالت أصوات «شخيرهم» تعلن عن الاعياء والارهاق الذي أصابهم
بعد المشوار الطويل الذي قطعوه والذي يفصل موقع كتيبتهم – بعد أن
تحول إلى ساحة فسيحة من الاشلاء والدماء – وبين ماكانوا يتوقعونه
على مشارف العريش .. تلك المدينة التي طالما سمعوا عن بطولتها
وتمنوا أن يتحصنوا بمواقعها ويقاتلوا مع صناديدها.. لكن هيهات لهم
ماتمنوه .. لم يأت سباتهم نتيجة المشقة التي عانوها من السير لأكثر
من مائة كيلومتر فحسب .. وإنما سيطرت عليهم حالة من الإحباط
معنوياتهم.. والعضلات خائرة .. والعظام واهنة .. والنفس مقطوع ..
المحتومة السريعة .. وإن لم تكن بايدي اليهود الذين جاسوا بدباباتهم
وسحقوا بدروعهم الاجساد الطاهرة والأنفس النقية .. فستكون بفعل
الجوع والعطش اللذين ليس لهما من علاج.

لم يستسلم شوقى للنوم برغم انه لم يكن في حالة أفضل من التي كان عليها رفاقه .. بل على العكس كان يعانى زيادة على معاناتهم من الام ساقه المعتلة والتي تصاعدت لدرجة لم تعد محتملة ولعل تلك الآلام

هى التى افقدته القدرة على النوم .. وظل راقدا لايهنأ براحة ولاينعم بمنام .. ترى ماذا يخبىء لهم القدر وأين ستكون النهاية وعلى أية صورة ؟ أيكتب لهم القناء بعد كل هذه المقاومة وهذا الكفاح.. أم يشملهم الله برعايته ويكلأهم بعنايته ويحقق لهم المعجزة التى تقودهم إلى بر الأمان .. لكن أين الأمان الذى ينشده .. ويحلم بلقائه.. لاأمان مع هؤلاء القتلة السفاحين .. حتى ولو استسلموا لشبح الأسر.. لن يسلموا من نيران اليهود .. ستحصدهم قبل أن يدرجوا في قوائم الأسرى كما حصدت زملاءه في صحن كتيبتهم عندما فقدوا كل قدراتهم على المقاومة ومواصلة القتال .. ستكون نهايتهم أبشع من هؤلاء الرفاق بعد مواجهتهم لآلام التعذيب والترويع في معسكرات الأسر البغيضة التى طالما سمعوا عن أهوالها واستعرضوا مع من سبقوهم ويلاتها.

وهو على تأمله هذا سمع شوقى أنينا خافتاً أشبه بالفحيح .. ارهف السمع ليتبين مصدره .. ويستوضح موقعه .. ونهض يستحث الخطى للبحث عن صاحبه .. ولم يطل بحثه فقد رأى على بعد خطوات منه بقعة حمراء قانية تنزف دما من فتحات كثيرة في الجسد المدد بلا حراك.. أنه أحد المقاتلين وقد اخترق رداءه العديد من الطلقات وفي مواضع كثيرة بالصدر والأذرع والقدمين .. لم يدر شوقي ماذا يفعل ولاكيف يساعده.. حاول خلع سترته وتمزيقها لربط مواضع النزف ف محاولة ساذجة لايقافه .. وضمه إلى صدره ليستنهضه ليعاونه على التنفس.. وأشار له المقاتل بأن هدىء من روعك فالحالة متأخرة ولا أمل في البقاء.. خيم الموت على كل أوصالي وانتشر في معظم اعضائي .. لكنها أنفاس تطلع وتدخل إلى أن يقضى الله أمراً كان محتوماً .. وارتسمت على محيا شوقى تساؤلات عديدة وهمّ أن يطلق استفسارات كثيرة لكن الاعياء والتداعى الذي بدا عليه النزميل أمات الكلمات على لسانه .. وخرج صوت صاحبنا وكأنه حشرجة الموت .. قال أنا جندى في وحدة المياه المتمركزة في بئر الحمة على أطراف الطريق الواصل بين الحسنة والعريش .. لم يكن لنا قبل بمقاتلة جمافل اليهود الهادرة... وللذلك

عندما علمنا بسقوط العريش وطالعتنا بوادر دباباتهم قادمة ف اتجاهنا.. بادرنا برفع الاعلام البيضاء فوق عربات الفنطاس دليلًا على استسلامنا وإذعانا لفارق الامكانات الهائل بين وحدة إدارية متمركزة خلف خطوط المواجهة لامداد القوات بالمياه وبين جيش جبرار بعدته وعتاده .. وتصورنا الاعلام البيضاء ستحمينا من نيرانهم.. وتوقعنا ان يكتفوا بأسرنا والزج بنا في معسكراتهم الشاسعة.. وصمت الرجل برهة وكأنه يناشد أنفاسه أن تسعف ليحكى لزميله قصته وينقل تجربته مع هـؤلاء القتلـة والسفاحين وأكمـل بصوت أبطأ تـرددا وأخفض ايقـاعـاً وأوهن نبرة.. لقد تصورنا أن استسلامنا سيهب لنا الحياة .. ولم يكن من اليهود إلا أن تـركوا أمام وحدتنا دبابتين عليهما مدفعان رشـاشان وأمرونا من خلال مذياع صغير بالاصطفاف على شكل قطارين بين كل منا وجاره طول ذراع واحد .. ثم فتحوا علينا نيرانهم فسقطت كالحمم المتأججة أرواحنا .. وتريق دماءنا وتزهق حياتنا .. نعم وحدتنا التي زاد عددها عن المائة فرد لم يبق منها سوى اشلاء وجثث ودماء تسيل هنا وهناك.. كان نصيبي أن يسقط أحد زملائي على جسدى فما وقعت رصاصتهم في مقتل .. وإنما أصابت مواضع أخرى .. ورحت في غيبوبة لحظية لم أفق معها إلا وقد انتهى المشهد المأسوى الحزين.. زملائي القادة والجنود نالوا جميعاً الشهادة .. ومازالت أنفاسي تتصاعد وحاولت قدر طاقتي بما تبقى لى من حركة أن أزحف اللتمس النجدة وابتعد قليلًا عن الدماء الذكية التي غطت مساحة كبيرة من ساحة سريتي .. وكنت أغيب عن السوعي لسسويعات .. وأفيس للحظات حتى أدركتني أنت وأنا على هذه الحالة المتهالكة.

وناشده شوقى أن يتماسك وليشير عليه كيف يساعده .. ويوجهه فى محاولة أخيرة لانقاذه .. لكن مقاتلنا قد أصبح على مشارف المحطة الأخيرة.. زاغت عيناه .. وسكنت خلاياه .. وانخفض نبضه .. وسارت فى جسده زرقة داكنة .. وفى جسمه برودة خامدة .. وقال لشوقى كلماته الأخيرة قبل أن يلفظ انفاسه اللاهثة أوصيك أن تخبر أمى بنبأ

استشهادى حتى لاتنتظرنى طويلاً مع أطفالى وزوجتى .. فأنا من قرية عين غصين بالاسماعيلية واسمى محمد النحال كما أناشدك أن توارينى التراب حتى لايكون جسدى نهباً للسباع والضباع والجوارح.. أنا أعلم انك متهالك من فرط التعب .. لكننى لى عليك بعض الحق .. فربما عاونك الله في محنتك القادمة .. وأنجاك من المهالك التالية التي لابعد لك من عناية ربانية على مواجهتها .. وأن من المهالك التالية التوفيق لتساعدك على اجتيازها .. وماهى إلا لحيظات قليلة استغلها شوقى في أن استلهمه نطق الشهادتين فنطقهما الشهيد بصعوبة بالغة وفاضت روحه الطاهرة لتصعد إلى بارئها في هدوء وتنهى بذلك قصة بطولة لرجل شارك بقدر في معركة بلاده ولم يكتب له البقاء حتى بعد أن آثر هو ورقاقه السلامة على الاستمرار في المقاومة .. رحمك الله يسا نحال وألهم ذويك وأهلك الصبر على فراقك.

تحجرت الدموع في مقلتي شهوقي .. لم يكن محمد النحال هو أول الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام القليلة التي مضت منذ بداية المعركة في التاسعة من صباح الخامس من يونيو .. وبالتأكيد أنه لن يكون أخرهم .. فربما سقط زملاء غيره خلال الساعات القادمة .. ان اليهود بين ظهرانينا ونحن وسطهم وبينهم وأمامهم .. أصبحوا خلفنا.. جاسوا خلال الطرق وعاثوا من خلال المدقات المهدة ليقطعوا شبه جزيرة سيناء طولا وعرضا .. أصبح جيش مصر بقايا جيش.. بل هو اطلال جيش ، رفات مقاومات قليلة وصغيرة ليس لها أي قبل أو مقدرة على المقاومة واليهود يعلمون أن الانسان المصري لايياس ولاتخور قواه .. وإنما هي محطات يحاول فيها التقاط أنفاسه ليعيد تجميع قواه وتنظيم وإنما هي محطرة قدراته الذاتية .. ولن يتركوه إلا جثثا متهالكة لاتستطيع البداية من جديد.

لم يضع شوقى وقتا وتخلص من السحابة الفكرية الداكنة التى أظلت سماءه لفترة قصيرة وبدأ ف تنفيذ الشق التالى من وصية

صاحبه.. من يدرى أيستطيع تنفيذ شقها الأول أم يبحث عن ثالث لتنفيذ الوصيتين؟ .. أخذ شوقى من خلال بعض العبرات الساخنة التى طفرت من مقلتيه ف جمع بعض الأحجار وحفر بعض سنتيمترات بطول الشهيد النحال ثم حمله بين ذراعيه وأنزله في مثواه الأخير بعد أن قرأ عليه بعض الآيات وغطى جسده الطاهر بالأحجار والرمال.

ترى أيقص على زملائه النائمين قصة الشهيد النحال ويخبرهم بما سمع وشاهد.. أم يصمت حتى لاتسرى في نفوس زمالته روح التسليم والاستسلام؟.. أن هذه الروح الانهزامية لم تصبهم للحظة منذ أن تجمعوا على الميول الأمامية لجبل لبنى عقب انتهاء معركتهم السريعة مع اليهود.. لكن مع استمرارهم في مواجهة تلك الأهوال ربما تسريت الى نفوسهم واجتاحت عنزائمهم.. حمد شوقى الله على أن أحدا من رفاقه لم يستيقظ ويتابع هذا المشهد المأساوى وعاد ادراجه اليهم وتمم عليهم جميعا، يغطون في نوم عميق.. إنهم جميعا يستسلمون لمنامات وأحلام يتخيلون فيها أن الله منجيهم من هذا المأزق وباسط عليهم رحمته وعنايته لاجتياز تلك المهالك.. وفي هدوء أسند شوقي ظهره على أحد الأحجار واستسلم لحالة من الكمون وأطلق لخياله العنان ليجتر ماشاهده في الدقائق القليلة الماضية.. ولم يستطع أن يحبس زفراته ولا أناته وراح يذرف دموعا غزيرة ساخنة متأثرا بفقد أسرع صديق صادفه في حياته لم تدم صداقتهما سوى دقائق معدودة.. ورغم حالة الحزن والقتامة التي شملته في تلك اللحظات فقد قرر الايخبر رفاقه بأي شيء.. وكفاه هو ما ناله من دمار معنوى وتوتر نفسى.. وليترك الأمور على الله يصرفها كيف يشاء.

Company and a second 😻 and the same with المراوي المواجعين والعراج o Amerikan (S)

وحرب ۱۰۰

#### قصمة واقعيمة عن بطسولات معركة ١٩٦٧



# ٳڰؙ۠ڣ۫ڰؚڝۑ

استيقظ الرفاق فزعين من سباتهم الذي طال لعدة ساعات بعد أن هدهم الارهاق ونال منهم التعب على صوت فحيح عال لأحد الأفاعي الشرسة وهي في وضع ماقبل الهجوم على فريستها وبسرعة عاجلها أمير السبكي بضربة قوية من دبشك أحد البنادق فأفقدها توازنها وظلت تتلوى تحتبه .. كان أمير مستعداً للتعامل مع هذه الضواري من خلال خدمته لبعض الوقت بوحدات الصاعقة بانشاص قبل انضمامه لصفوف الكتبية .. ويمهارة فصل سنكي البندقية وقطع رأس الأفعى وكأنه يذبحها كما يذبح الطاهى المدجاجات .. ثم غرز في جسدها البدين (الحربي) وهو عبارة عن سيخ طويل بطول ماسورة البندقية يستخدم ف تنظيفها من الغبار العالق بها بعد اجراء الرماية سواء في التدريب أو القتال .. هبوا أيها الـرجال لقد رزقنا الله بوجبة دسمة تسد رمقنا وتعوضنا مافقدنا .. والتفت المجموعة حول أمير وهو يقوم بشي الأفعى على النيران وتلذذوا بسماع صوت حبات الدهن وهي تسقط من الأفعى على النيران فتحدث نغماً طرياً على آذانهم يمنيهم بقرب تناولهم لجانب من الطعام الآدمي الذي حرموا منه لعدة أيام منذ ليلة الخامس من يونيو وحتى فجر السابع من هذا الشهر.. قسموا الأفعى بعد شيها على أنفسهم وحمدوا الله..

اعتدل صلاح في جلسته في ماواجهة الرفاق .. وبعد أن هنأهم على طعامهم الذي لم يجدوا له بعض قطرات المياه ليرووا ظمأهم بها .. قال لابد من استشارتكم قبل اتخاذ القرار الصعب الذي نحن بصدده .. ماذا تظنون أن نفعل بأنفسنا ؟ وأردف قائلا وكان سواله الذي ألقاه لم يهدف منه سسوى جذب انتباههم فقط .. لم يبق أمامنا مناص غير قطع سيناء بالطول في اتجاه القناة إذا أردنا الحياة والاستمرار .. وهو مشوار طويل وشاق وإذا علمناأننا سنقطعه سيرا في الفياف وليس على الطرق المهدة .. كما اننا سنسير حفاة بعد أن نتخلص من الحذاء ذي الرقبة الطويلة «الفيلد بوت» الذي يميز بين هيئة الضباط والجنود لكي لانعرض أنفسنا للأسر .. وجاء صمتهم ايماء على موافقتهم لمقترحاته إذن فليكمل تعليماته : إن علينا أن نسير بمصازاة الطريق الشمالي الذي يربط بين مدينتي العريش والقنطرة ومسافته تقترب من مائتي كيلومتر ستزيد هذه المسافة طبعاً إذا كان تحركنا داخل الصحراء وتسلمنا التباب إلى بعضها فتضاعف ماتقطعه من أمتار .. لكن هذا أهون بكثير إذا كان سيوفر لنا الحماية من نيران ومواجهة العدو الذي يسعى إلى أسر من يواجهه من ضباط واستغل صلاح انصات الجميع له ف تكملة تعليماته .. قبل أن نبدأ في السير لابد أن نعرف مهامنا خلاله.

القيادة الفعلية ستكون لهمام بحكم درايت وخبرته بعمليات الملاحة البرية الليلية واستخدامه لمعداتها كالبوصلة مثلا .. ومن ثم فعليه التقدم أمام المجموعة ومعه في معاونته الرقيب عبدالخالق والجندى زكى .. بقية الرجال يسيرون مثنى وثلاثا دون أن يسمحوا للمسافة بينهم أن تزيد عن عدة أمتار حتى لانفقد ترابطنا أمام المواقف المفاجئة..

شوقى سيتولى مهمة العلاقات العامة فى التعامل مع العربان الذين ربما لاقيناهم فى الطريق أما أمير فسيقوم بالمهام الصعبة التى ترتبط بالقتال كالتعامل بالنيران مع أفراد اليهود المترجلين أو حماية المجموعة ضد الحيوانات المفترسة وسيقوم رستم بتناوب المهمة معه.. لم ينس صلاح فى نهاية تعليماته أن يصدر أمراً بالتخلص من «الفيلد بوت»

وكذلك تبديل الملابس الداخلية مع زملائهم الجنود إمعانا في عمليات التمويه ومحاكاة الجنود في هيئتهم تفادياً للأسر.

قذف شوقى حذاءه وكاد يبكيه ألما وحسرة حيث ذكره بزميله جابر الذى تطوع وقام بصنعه له عمولة في مدينة فيايد التي اشتهرت بصنع هذه الأحذية الخاصة بالضباط من مواد خيام تتوافير لهم من بقيايا كياوتش الطيائرات المنتشرة في كبريت وكسفريت والاسماعيلية .. ترى ما مصير زميلهم جابر .. لابد أنه لقى المصير المحتوم ونال الشهادة .. إنه كيان على وشك الارتباط بحبيبته التي ظل يعاهدها على النواج منذ تخرجا معا من معهد التربية البرياضية بالاسكندرية والزهيرية .. لكن الجندية أوقعته في الخدمة بالكتيبة وأخيرته عن الوفاء بوعده مع حبيبته ريثما يستعد لذلك.. لكن ياصلاح أنا أستأذنك في عدم تبديل ثيابي برغم تبرحيب فيرغلي بذلك .. أنيا لاأستطيع أن ارتدى ثيابا احد حتى لو عرضني هذا للأسر قالها شوقى وكأنه يرجو صلاح الا يعترض على رغبته لأنه لن ينفذ أوامر تبديل الثياب.

كانت العلاقة بينهما وطيدة تعود لعدة سنوات أمضوها في رباط وثيق .. وكان أقرب الناس إلى قلبه بعد همام الذي كان من دفعته لأنه تخلف عن التخرج مع صلاح بسبب تقصيره في الدورة النهائية بالكلية.. وجاء رد صلاح معبراً عن الاشفاق الذي لم يكتف بالسير على ساقه العاجزة قرابة المائة كيلومتر .. بل هو يستعد الآن لقطع ضعفها .. فليمنحه الله التوفيق ولنساعده على مواجهة هذه المهمة الشاقة ونخفف عنه بعض أعبائه إذا كان هذا بالمستطاع .. لك ما تريد ياشوقي ولاعليك حتى من التخلص من الفيلد بوت إذا كان سيساعدك على السير لكن شوقي كان أكثر المستفيدين من إلقاء الحذاء الذي كان يصعب من مهمة نقل ساقه في كل خطوة يخطوها وليكتفي بلبس الجورب حتى لاتتورم تصبح فيها الرمال وكأنها جمرات حارقة تشوى وتلفح الجلد بلهيبها تصبح فيها الرمال وكأنها جمرات حارقة تشوى وتلفح الجلد بلهيبها وجرارتها العالية.

<sup>■</sup> حسب .. وحسرب ■ 41

قبل أن تبدأ القافلة في السير تذكر شوقى أول عقاب توقع عليه في الكلية الحربية وهو طالب مستجد .. لم يكن الوحيد في تنفيذ العقاب بل شاركه فيه كل زملائه في المحاضرة .. كانوا ينصتون باصغاء إلى النقيب محمد عبدالرازق زهرة مـدرس مادة التكتيك .. وكانت المحاضرة تتحدث عن الفصيلة المشاة في المعركة الدفاعية .. أفاض المحاضر في شرح الدرس ثم اضطر للخروج عن بنوده للاجابة على أحد الأسئلة .. وقال في معرض اجابته إنه كان له الشرف ف المشاركة في حرب ستة وخمسين .. وإنه قطع مسافة مائة وخمسين كيلو مترا بين أبوعجيلة والاسماعيلية سيراً على الأقدام ... وهنا صدر عنا صوت ونحن نكتم ضحكنا بعد أن تخيلنا أن الرجل بالغ في ذكرياته .. ولم يكن من النقيب زهرة سوى أن منحنا جميعاً طابور زيادة أداره بنفسه وأضاف إليه بعض صنوف العقاب أمثال العدو والزحف وغير ذلك من أمور «عكننة» عهدناها بعد ذلك في طوابير الـزيادة بالكلية .. لم يكن النقيب زهـرة يبالغ .. ولم يقم بتقليد خفيف الظل أبولعة .. وإنما نقل الينا خبرته الفعلية وتجربته الشخصية لكننا ف هذه السن كنا غير مؤهلين لتلقى أية خبرات قد تعرضنا للعقاب .. أما الآن وبعد أن قطعنا في أول وثبة من جبل لبني للعريش مائة كيلومتر .. ومن يعرف كم ستكون المسافة التي نحن بصدد قطعها الآن .. والمدة التي سنستغرقها فيها .. والأهوال التي سنواجهها وهل يكتب الله لنا النجاة أم سنلقى الشهادة وننعم بجنة الخلد مع الصديقين. فلنتوجه إلى الله بالدعاء أن يجنبنا الأسر واخطاره ويبعدنا عنه ويبعده عنا لأن مانعرفه عنه يجعله في المرتبة الأولى من بين أسوأ ماقد يلقاه المقاتل خصوصاً إذا كان الطرف الآخر من اليهود الذين لايعرفون المواثيق ولايعترفون بالعهود ولايرعون الضمائر ولايحافظون على الانسانيات ولايعبأون بالذاتية والكرامة الشخصية..

تقدم همام الرفاق وقال وهو يبذل بعض الجهد ليصل صوته إلى أسماع كل الجنود ربط الاتجاه على البوصلة وسأهتدى في قيادتي لكن ببعض المجموعات النجمية أمثال مجموعة كاثيوبيا والدب الأكبر ولهما

أشكال مميزة يمكن لكم تمييزها بوضوح .. وكنوع من أنواع التسرية قال همام: كاثيوبيا يارفاق تتكون من خمسة نجوم على شكل حرف دبلو بالانجليزية أما الدب الأكبر فهى تتكون من سبعة نجوم على شكل يقترب من شكل المغرفة التى تستعملها ربة المنزل في طهيها.. وبين الاثنتين ارتباط ومع شيء بسيط من الحسابات يمكن أن نستوضح منهما اتجاه الشمال عن طريق الاهتداء للنجم القطبي وهو أكثر النجوم تألقاً وإضاءة عن كل ماحوله وإذا عرفنا اتجاه الشمال أمكن لنا تمييز بقية الاتجاهات ومن ثم تحديد اتجاهنا بدقة وسهولة.

ورغم أن همام كان يشرح درس الملاحة البرية من قبيل التسرية على الرقاق بعد حالة الاحباط التى انتابتهم لسقوط العريش فى أيد اليهود واتخاذهم لها كقاعدة ادارية لامداد قواتهم الغازية غير أن الجنود بل وأمير ورستم ظلوا يتناقشون فى أين حرف دبلو ؟ وأين هما الدليلتان أقرب النجوم إلى اتجاه الشمال هذا هو النجم القطبى لا لا يارستم انت مش عارف .. فيه أكثر من نجم يشبهه فى شدة الاضاءة.. واضطر همام لإصلاح ذات البين ، لاعليكم ايها الرفاق فى عملية تحديد اتجاه الشمال أو التعرف على النجم القطبى إنها أمور تخصصية ذكرتها لكم لاطمئنكم على قيادتى لكم خلال سويعات الليل التى نقطع خلالها عدة كيلو مترات وسط دياجير الظلام .. الصحراء فى العتمة تبدو وكأنها بحر لجى وسط دياجير الظلام .. الصحراء فى العتمة تبدو وكأنها بحر لجى النهاية له تقذفنا التباب بينها وتفرض علينا نوعا من التيه لو لم ننتبه له بقواعد الملاحة البرية لواجهنا فقد الاتجاه ومن ثم قمنا بالدوار والالتفاف حول أنفسنا دون انجاز أو تقدم.

بدأت المجموعة السير حوالى الثانية من صباح ليلة السابع من يونيو.. وكما أفهمهم همام خبير الملاحة الليلة أنهم سيتخذون من النجمتين المعروفتين باسم الدليلتين هاديا لهم لمعرفة اتجاههم .. أما هو فسيطابق ذلك على الاتجاه الذي ربطه على بوصلته .. وماعليهم إلا أن يجدوا في السير ولايتهاونوا في ذلك خاصة في ساعات الليل التي يعرضون خلالها للعطش بفعل حرارة الشمس المحرقة في هذا

<sup>■</sup> حــب .. وحــرب ■ ۹۳

الفصل من العام .. إن قيظ حرارة يونيو أفقدهم كثيراً من مخزون أجسادهم ومع كل معاناتهم فلم يكن بوسعهم التوقف . لأن التوقف معناه الفناء.. وكم اصطدمت اقدامهم باشلاء الضحايا وجثث الشهداء ، بعضهم مات بالنيران التي أصابته من اليهود أما الجانب الآخر فكان فناؤه بفعل الجوع والعطش.

آه .. قالها همام بصوت عال .. اندفع صلاح إليه وكان أقرب الرفاق منه .. ماذا بك ياهمام اطمئن ياصلاح اطمئن ليس بى مكروه .. وانما انفلتت أهاتي تحذركم من الوقوع ف حقل الغام للمشاه .. واستفسر صلاح كيف استنتجت ذلك .. إن أمامي سلك اعصار يربط بين لغمين لو اننى مذقته بقدمي لانفجر اللغمان وامسكنا العدو القريب منا كما بمسك الفئران .. إن هذه المنطقة لابد أن تكون حيوية .. ولذلك قام العدو بنثر بعض الألغام بطريقة مبعثرة اعتمادا على أنه لايطأ المنطقة إلا على الجنزير والخوف على رجاله من ألغام المشاه. وماالعمل؟ .. قال صلاح وكأنه يستشير زميله بصوت هامس .. ولما تأخرت اجابة همام .. قال صلاح بشيء من الحسم .. أمير ان الأمر بيدك.. عليك أن تكون عيون المحموعة خلال عبورها لحقل الألغام ستقوم باستخدام أحد السناكي الموجودة بالبنادق الآلية بجس الأرض قبل أن تخطو أي خطوة وستعبر المجموعة خلفك وعلى نفس موقع أقدامك ، كان من السهولة أن أكلف أحد الجنود بالمهمة لكن اختياري لك يأتي من احساسي بجسامة المسئولية .. نحن جميعا أمانة في عنقك .. قالها صلاح وهو يحفز أمير للقيام بهذه المهمة الصعبة .. تعاظمت ثقة أمير بنفسه بعد أن شعر بأنه عيون المجموعة وإنه قائدها حتى ولو جاء ذلك بسبب حقل الألغام العشوائي الذي ربما لجأ إليه العدو ليتلقى انذارا مبكرا بدخول أي فرد منطقة دباباته التي تمركزت بالليل في راحة قصيرة سرعان ماتعاود بعدها القيام بمهامها القتالية.

هكذا عرفنا من أسلوبهم في القتال.. ظلت المجموعة تسير خلف أمير السبكي ببطء شديد وبحذر أشد حتى لايقعوا في المظور .. كانت كل

<sup>48</sup> حسب .. وحسرب ﷺ

خطوة لأمير تمثل الخطر بعينه .. كانوا يعبرون جسراً ضيقاً يتجسد الموت من خلاله ويكمن على ضفتيه ربما تمزق سلك الاعصار في هذه الخطوة أو لنفترض أن أمير لم يلمح هذا السلك الرفيع ف هذه العتمة القاتمة .. هذا الظلم الدامس الذي يضاعف من الاخطار ربما اصطدم بلغم مباشر ، انها الطامة الكبرى فبالاضافة إلى اصابة أمير وبقية الرفاق اصابات متفاوتة .. يستطيع اليهود أن يأسروهم دون معاناة وظلوا على حالهم هذا نحو الساعتين أو يريد لم يدر الرفاق كم قطعوا فيها من مسافة لكنهم فقط كانوا في قمة يقظتهم وحذرهم تخوفا من الألغام التي طالما قرأوا وسمعوا عن اصابتها الكثير .. لقد جاءت اصابات زملائهم الضباط القدامي باليمن من هذه الألغام الملعونة.. ان شطيتها قادرة على هتك أنسجة العضلات والنفاذ من عظمة الجمجمة والاستقرار في عظام العمود الفقرى وقطع النخاع وهم وسط هذه التخيلات الكئيية سمعوا همساً يحذرهم من أن حقل الألغام قد انتهى لكنه اسلمهم لمنطقة تمركز دبابات اليهود .. التفت أمير السبكي سائلا النقيب صلاح عن التصرف هل يظل على جسه للأرض وبالرغم من تأكده بانتهاء مساحة الألغام من خلال عدم وجود أي أسلاك اعصار أو الغام واضحة فوق الأرض.. إن لغم المشاه يختلف عما عداه من ألغام .. لغم المشاه لابد أن يظهس بكامله فوق الأرض حتى إذا ما انفجر انتشرت شظاياه ف مساحة نصف قطرها يزيد عن عشرة أمتار لتصيب كل من فيها .. أما لغم الدسابات فإنه يدفن تحت الأرض ويحتاج لضغوط كبيرة حتى ينفجر ولايوجد بينه وبين الألغام الأخرى أى ارتباط كأسلاك أعصار أو خلافه.. كان صلاح يقلب معلومات مادة هندسة الميدان في رأسه عندما استحث أمير مستفسراً مرة أخرى ما العمل يانقيب صلاح ؟ .. أفاق صلاح من شروده وقال للرفاق علينا أن نعبر منطقة دبابات العدو هرولا وبأسرع مايمكن لكن شريطة ألا يحدث أي صوت خلال الهرولة.. كما اننا يجب الا نبعه في عدونا حتى لانتعرض لفقد أحد زمالائنا وإذا لم يستطع شوقى أن يجرى على ساقه المعتلة فليتحامل على نفسه

<sup>■</sup> حب. وحبرب ■ 44

وليتخلف قليلًا عن الركب وسنقوم بانتظاره بمجرد أن نفرغ من عبور المنطقة التي يجب أن نعبرها ليلًا تحت ساتر الظلام حتى لانتعرض لهجمات اليهود نهاراً .. قالها وبدأ في الجرى والمجموعة خلف وشوقى يقفز على ساق واحدة خلفهم جميعاً .. شـد حيلك ياأبوالشوق .. لايمكن أن تتخلف عن الركب بسبب ساقك العليلة ، قالها أمير وهو يساند شوقي في جريه.. فلتذهبا أيها الصديقان .. قالها شوقي وهو يكافح في الجرى على ساق واحدة .. واستحث أمير ورستم في تـركه لكنهما عقـدا عهداً إلا يتركاه حتى ولو كان المقابل مواجهة شلاثتهم للشهادة .. وبعد فترة من العدو جرب شوقى أن يجرى على ساقيه بعد أن أرهقه الجرى بساق واحدة ولم يعرف حتى الآن كيف ساعده الله على ذلك وكيف استجابت ساقه لمحاولة النفاذ من الخطر المحدق بهم .. جرى .. وجرى كما لم بجر في حياته وكأنه في سباق لألعاب القوى والعدو مائة متر .. هكذا يعين الله الانسان لحظة الخطر .. هكذا يمده الله بمدد من عنده لمجابهة الظروف الصعبة التي يمر بها .. هكذا شاء الله المجموعة أن تعبر منطقة الديابات خلال الساعات الأخيرة من الليل كان اليهود خلالها في سبات كامل أو هكذا تخيلوا .. ومع ذلك لم يصدر الأمر من صلاح بالترجل .. إنهم مايزالون يحتفظون ببعض لياقتهم وقدرتهم على مواصلة الجرى بطريقة اختراق الضاحية لعدة كيلو مترات متواصلة لم ينسوا بعد يوم أن كانوا يجرون أكثر من عشرة كيلومترات مابين مدينة انشاص وقرية الزوامل خلال فرقة الصاعقة التي حصلوا عليها بعد تخرجهم من الكلية .. أراد صلاح أن يتأكد من ابتعاد المجموعة تماماً عن حفر تمركز دبابات العدو لابد أنها منطقة مهمة .. لابد أن يخرجوا تماماً عن نطاقها .. لأنه لايضمن ماذا سيكون لوطلم علينا النهار ونحن بالقرب منها .. الحيطة واجبة لكن الرفاق مجهدون وأخيرا أصدر تعليماته بالترجل بعد زهاء خمسة كيلو مترات قطعها الرجال دون توقف .. ولم يكفوا عن السير حتى مطلع الفجر وحتى بعد انبلاج الصبح وإنحسار الظلام ومع توارى عتمة الليل تدريجيا ظل الرفاق ف مسيرتهم دون أى تغيير فيما عدا اعتماد همام على البوصلة بطريقة مكثفة نظراً لاختفاء النجوم.

تنفس الرجال الصعداء .. وكأن صدورهم قد انزاح من عليها شبح ظل جاسما فوقها عدة ساعات تضافرت عليهم بعض العوامل كل منها كفيل باحداث هذا التأثير فعلاوة على الجوع الشديد والظمأ القاتل ورهبة الظلمة الموحشة التى تحيل الهيئات إلى اشباح والخوف والفزع من السير في حقل الألغام .. تأتى بعد كل هذا دبابات اليهود الرابضة بجوار خط سيرهم ولو أن أحد جنودها استيقظ لقضاء حاجته لكان في مقدوره أن يحصدهم بنيران رشاشه أو حتى بندقيته إذا لم يرد بذل أى جهد في أسرهم والاحتفاظ بهم والتفنن في تعذيبهم.

ج لعاني والتسيدال 3000 3000 300 S Warman with B 1277 Land 1 Can 18 10 i se gamanamanikokan i 🤼 . Same the second section of الله الشبورة الدراشية الات C. Drawn Digner D. D. الاستشارة والمتواجعة الحافظ سيوعم الراق وال A Marketta Marketta Skelik Skelik Skelik \* Bilgramm - : \*





### الناقة الجموع

انبلج الصباح وأشرق النهار بنوره ليخفى بين طياته مشاعر الخوف والرهبة التي انتابت الرجال لفترة .. ويدفع بينهم بعض الثقة المفقودة أنهم وسط بحر من الصحراء لم يعد هناك مايمكن تمييزه.. التلال أشبه بعضها البعض .. الروابي الصفر لاتنتهى .. الوهاد في المكان وتسيطر على الساحة .. الرمال الصفراء تعكس ذراتها أشعة الشمس فترتد على الماقي وتجبرها على الخفوت .. تهكم البرفاق من مقولة شوقي التي استأذن صلاح في ترديدها عليهم بضرورة وضع زلطة صغيرة أسفل اللسان لاستثارة الغدد اللعابية وتحفيزها على الادرار.. كان قد سمع هذا الدرس المستفاد من النقيب زهرة مدرسه في الكلية الحربية وصاحب التجربة السابقة في السير بطول صحراء سيناء لكنهم استخفوا بالكلام ولم يحفلوا بتنفيذه .. فلم يكن الظمأ قد بلغ بهم مبلغه بعد ولم يكن العطش قد تمكن منهم أو أضناهم .. فمازالت الساعة لم تتعد التاسعة صباحاً .. ورغم اشراقة الشمس فلاتزال أشعتها لاتلهب ظهورهم بحرارتها وكانها قررت أن تحنو عليهم رفقاً بهم وحزناً عليهم وتأثرا وتحالفا معهم بعد ما صادفوه من ماس وماحاق بهم من أخطار.. كانوا يعلمون مقدرتهم على تحمل الجوع لأكثر من خمسة أيام.. ولا تزال أثار الوجبة الـدسمة التي تناولوها متمثلة في الحية المشوية التى قام أمير بتوزيعها بعد شيها يسرى ف عروقهم ويمدهم ببعض القوة وان كان تأثيرها قد ضعف لكنهم لايقدرون على تحمل العطش لأكثر من ثلاثة أيام فقط...

وهاهو النهار الثالث الذي مر عليهم دون أن يرووا ظمأهم باستثناء قطرات قليلة قام شوقى بتوزيعها عليهم من خلال غطاء أحد الزمازم ومع مرور الوقت ومع تعرضهم لأشعة الشمس ومع استنزاف العرق لمخزون المياه في الجسم أحسوا بالظمأ وبدأت حرارة الرمال تكوى جلود أقدامهم وتنعكس الأمور على قدرتهم على الاستمرار فتقل معدلات سيرهم وتتباطأ خطاويهم وتتثاقل أقدامهم .. ويتوجهون إلى صلاح يناشدونه التوقف ولو لثوان معدودة يلتقطون فيها أنفاسهم .. ويستعيدون تماسكهم .. ويلملمون شتاتهم .. كانوا يخشون من التوقف الذي قد يسلمهم إلى الموت جوعا وعطشا .. كما أنهم يعانون من الاستمرار في السير لأكثر من عشر ساعات متصلة.. قوتهم أنهكت وقدراتهم خارت .. لابأس إذن فلنسترح قليـالًا .. ولعلنا نستطيع خـالال راحتنا أن نعمل فكرنا ف خطواتنا التالية بعد أن اعيتنا الحيل وضاقت أمامنا السبل وسدت المنافذ .. إن الحلقات تضيق والأمور تتعقد والأحوال تزداد تعثراً لكن نحن مؤمنون وليس أمامنا سوى التعلق بالأمل والتمسك بالثقة في معاونة الله لنا .. قال صلاح هذه الكلمات وكأنه بواسى نفسه قبل أن يحفز الرفاق.

توسطت الشمس كبد السماء ولفحت أشعتها الحارقة وجوه الرفاق فتبللت عرقاً، تلفتوا حولهم لاهم قادرون على استئناف السير وهم على هذه الحالة المتهالكة .. ولاقانعون بالاستسلام للموت بعد أن قاوموه في أقوى صورة متمثلاً في نيران اليهود ودباباته والغامه لكن حركتهم أصبحت عزيزة وركونهم وخلودهم للسبات أصبح لامفر منه وحتى هذا بات ترفيها غير متاح فالحرارة الشديدة حولت جلستهم في العراء وكانهم داخل فسرن غير مسقوف ، أشعبة الشمس تشوى جباهم وجلودهم والعرق يتفصد بغزارة من مسامهم .. بلغ بهم الظماً مبلغه

۱۰۲ حسب .. وحسرب ١١

باتوا يحلمون بقطرات قليلة من الماء ويعرضون مقابلها أى ثمن حتى ولو كانت حياتهم إلى أى حد صارت الحياة رخيصة ، إلى مدى أصبح الأمل ضعيفا وهم على حالهم هذا .. عبث رستم فى الرمال بسنكى بندقيته وتخرج الرمال من الحفرة رطبة ذات لون داكن ، تخيل رستم أن الماء ممكن أن ينفجر من بين يديه وهو يحفر حفرته المتواضعة ولِمَ لا؟

صحيح أننا في غير أوقات المعجزات.. لكن قد يبعث الله الماء كما فجرها من تحت قدم سيدنا إسماعيل إذا أراد لنا النجاة فنحن عباده.. وهو عادل.. ولا يمكن لعدله أن يتجاوز عبادة الظمآنين..

أخذ رستم يهذى بهذه الكلمات تحت وطأة المعاناة والظمأ ، لم يكتف بهذا بل صاح في رفاقه أيها الرفاق سيفجر الله المياه من بين أصابعى لِمَ لا.. لقد ألهمنى الله بالحفر والنتائج مشجعة ومبشرة لاعليكم إلا أن تتحلقوا حولى لتنهلوا من النبع المتفجر.. هم يبكى وهم يضحك.. قالها همام في سره وهو يستمع لنداءات رستم أمعقول مايردده رستم.. نحن قابعون على ربوة عالية من الرمال.. يسمونها بلغة الجندية غرود أي أنها متكونة وزميلاتها من التباب والهضاب من الرمال المتحركة بفعل الرياح أيمكن أن يكون تحت هذه الغرود الرملية ينابيع مياه.. إن المياه لاتظهر في باطن الصحراء إلا على مسافات بعيدة من الأعماق فكيف يتسنى لسنكى رستم أن يحفر مثل هذه الأعماق، طبيعى أن تكون الرمال الخارجة من الحفرة أكثر رطوبة وأحلك لونا.. إن القشرة العليا منها تنزداد اصفرارا وجفافا بفعل لهيب الشمس المحرق أما الطبقات منها تنزداد اصفرارا وجفافا بفعل لهيب الشمس المحرق أما الطبقات التالية فتكون ذات لون أعمق فهل معنى هذا وجود مياه؟

قال هذا همام ولم يتباطأ عن تلبية نداء رستم حتى لايقال عنه إنه متقاعس.. ولقد كان أكثر من في المجموعة إرهاقا وتعبا كان أكبرهم سنا رغم عدم بدانت بالإضافة إلى كونه ممن يطلقون عليهم ابن ناس فجده باشا ساحل سليم الذي تقلد مقعد رئاسة الوزراء في الأربعينيات كما أنه أول دفعته في الكلية الحربية فظل ينعم برتبة المساعد طوال وجوده

ف آخر سنة بالكلية وهي رتبة تمنح حاملها بعض الحقوق التي الايحصل عليها زملاؤه ومع كل هذا كان همام من أكثر الناس التزاما وانضياعا لتعليمات قائد المجموعة زميله ودفعته النقيب صلاح.. لم يفتأ رستم يحفر وهو متأكد أن الميه ستنفجر من بين أصابعه والرفاق ملتفون حوله حتى خرج سنكيه وعليه آثار الانثناء اصطدم عدة مرات بصخور مختفية أسفل الرمال ولما حاول الابتعاد عنها عاود الاصطدام بها فايقن أنه لا أمل واضطر لإعلان فشله الذي توقعه الجميع قبل المراحل النهائية من عملية الحفر المزعومة.

جلس الرفاق حول حفرة رستم في حالة من الاسترضاء الذهني.. لم يصبهم الإحباط لأن المياه لم تنفجر من أصابعه فهم متاكدون أن الوقت ليس وقت معجزات لكنهم ادركوا من تعلقهم بأهداب الأمل الواهي كم هم يعانون؟.. وكيف نال منهم الإرهاق؟ وإلى أي مدى يخشون على أنفسهم من شبح الهلاك.. إنهم قاب قوسين أو أدنى من الموت عطشا. أشعة الشمس تلفح جباههم وظهورهم فتسقط عليهم كانها سياط من نار لا يجدون معها ملجأ ولا يفلحون في الهروب منها أوتفاديها.. خارت قواهم ونقدت مقاومتهم ونضب مخزون المياه في أجسادهم ولم يبق لهم سوى جانب من عقلهم الذي لايزال تومض قريحته بفكرة من هنا وأخرى من هناك رافضا تماما فكرة الموت عطشا.. وكيف له أن يتقبلها وقد أنجاهم الله مماحاق بهم من أخطار تجاوزت بمراحل كثيرة هذا الشبح الجاثم على صدورهم والذي ألهب حلوقهم.

وهم على حالهم هذا لمح عبد الخالق حكمدار المدفع ناقه شاردة عن بعد فصاح ياالله لابد لهذه الناقة من أصحاب ولاشك أن لديهم بعض المؤن يمكننا أن نترود بها لتعيننا على الحالة المتردية التى نحن عليها.. ورد عليه صلاح وكان أكثر خبرة ودراية بدروب الصحراء وأغوارها من خلال قراءته الكثيرة في تاريخ المعارك خاصة، وقد كان متيما بروميل ثعلب الصحراء في الحرب العالمية الثانية هذا الإعجاب الذي كان يحكيه لنا مدرس التاريخ العسكرى الرائد بهى الدين عبدالله ويقول أول مهمة

صعبة لمونتجمرى قائد قوات الطفاء كانت كيفية نزع الإعجاب بروميل من نفوس مقاتليه كانوا يتابعون تحركاته بشغف ويستسلمون لأفكاره بضعف ويشيدون بخبرته ودرايته وكأنهم يشيدون بقائدهم وليس بعدوهم الأول بل الأوحد بعد هتلر .. تحدث صلاح بصوت يائس لكنه عميق ليس معنى وجهود ناقة شاردة في الصحراء ضرورة وجود أصحاب لها وما يتبع ذلك من كلا وعشب ومياه ـ وغير ذلك من مظاهر الحياة فالنوق حيوان تشبه الغرلان والنمور وغيرها من الحيوانات التي تهيم على وجهها في الصحراء دون أن يكون لها صاحب وهي تتغذى إما بالأعشاب النادرة أو حتى تعيش على تناول لحوم بعضها وعموما لانأس من مطاردتها وإصطبادها.. لكن نصيحتي ألا نستخدم لحومها قبل أن نعبر بها شبح الموت الذي نتعارض له .. الموت عطشا .. إنها الآن طوق النجاة الذي يعبر بالمجموعة إلى الحياة بعد أن أشرفنا على الهلاك.. إن دماءها تروى الظمأ وتطفىء لهيب العطش.. قرأت ذلك في يوميات رومل وبمجرد أن فرغ من مقولته إلا وسمع أمير وهو يحرك أجزاء البندقية ليأخذ أولى الطلقات ف ماسورتها ليستعد للإطلاق.. لا لا يا أمير لاتطلق نيرانا فلو أطلقنا النار على الناقة من هذه المسافة لسالت دماؤها ونفدت من عروقها على الرمال قبل أن ندركها وبهذا يتبدد الأمل ويخبو الرجاء.. مطلوب أن نقترب منها كلما أمكن حتى نستطيع ملء ولو زمزميه من هذه الدماء قبل أن تتجمد بفعل الحرارة وتختلط بالرمال.. وبدأ صلاح يعدو ف أشر الناقة وكلما اقتربت المجمعوعة منها كلما أمعنت هي ف الفرار وتركت لنفسها العنان ، ظلت المطاردة مستمرة بين الرجال والناقة عدة كيلومترات بغير هدى أو التزام بأى اتجاه أو الحرص على أي هدف.. لاشيء يربطهم بالحياة الآن إلا الوصول لهذه الناقة اللعينة التي تمثلت أمامهم بأنها الأمل الوحيد الباقى ف الحياة.. الظمأ يقتلهم والتعب هد قواهم وارهق أوصالهم.. ولم يبق أمامهم أى نوع من أنواع المقاومة سوى إيمانهم بالله وبقدرتهم على بعث الحياة من جديد في نفوسهم بعد أن فرغت تماما من أجسادهم.

فلتذهب الناقبة إلى الجحيم لايمكن أن تكون هذه الشيطانة طوق النجاة المزعوم.. لم تقل المسافة بيننا وبينها أبدا منذ أن بدأنا ف مطاردتها وكأنها دسيسة علينا لاستنزاف ماتبقى لنا من مقاومة وما بأجسادنا من حبات وقطرات مياه قليلة .

قال همام كلماته وأردف لم يبق أمامي أي طاقة تساعدني على مطاردة تلك الملعونة حتى ولو كانت الحياة التي أنشدها لن تأتي إلا من خلال دمائها ولحومها.. أنا لا أصدق معلومة الدماء التي قلتها ياصلاح.. معذرة لك.. لكنني اضطررت أن أقولها تحت وطأة ماأعانيه من ألام وإسقام.. لاعليك ياهمام فأنا أعلم مايك.. وأضاف صلاح وكان للحقيقة يتندرع بصبر لاينضب ويحلم لايفرغ.. كان قد وطن نفسه على ألا يكون طرفا لخلاف بينه وبين أحد من الرفاق فكيف يدب الخلاف بينه وبين أقرب الناس إلى قلبه وأوثقهم صلة وأصدقهم علاقة .. ليس لنا فائدة من إثبات المعلومة التي قرأتها بمذكرات روميل عن حالة الارتبواء التي تسببها دماء النوق للمقاتلين في الصحراء فحتى هذه الدماء أصبحت عملية متعذرة وشبه مستحيلة وبدلا من أن نستنفد طاقتنا في الجدال علينا أن نفكر فيما نحن مقدمون عليه أو حتى في معالم الخطوة التالية مع هذا التعب الذي سيطر علينا وهذا الظمأ الذي شل قدرتنا.. حيم على أفراد المجموعة شبح الموت عطشا ، لهثت الأنفاس وجفت الحلوق ونحلت الأجساد ونضب معين المقاومة ودب الاستسلام واليأس، ولم يبق أمام الرفاق سوى أمرين.. إما السعى بلا هدف ولا إلى اتجاه عسى الله أن يبعث لهم بمعجزته وينقذهم من ورطتهم بعد أن عز البقاء وقلت فرصة الحياة.. وإما أن يقعدوا في انتظار ملك الموت وليستهلكوا مابقى لهم من رمق في حفس قبورهم بأيديهم وليتفقوا على أن يواروا الأجساد التي تقع الرمال حتى لايتبقى منهم إلا آخر موتاهم هو الندى لايجد من يتولى دفنه وحماية جسنده من النسور والصقور الجارحة.

استمع الرفاق وهم في أشد حالات الإحباط والإرهاق إلى مناقشة

جانبية بين الثلاثة الكبار.. نعم أصبحوا الثلاثة الكبار بعد أن أذاب التعب واليأس المسافات بينهم.. اقترب شوقى من صلاح وهمام أكثر وأكثر بعد أن تبينوا أنه الوحيد بالمجموعة الذى يحتفظ بقدرته الكاملة على إيجال الفكر وإمعان النظر فيما يطرح من اقتراحات، دنا صلاح من شوقى في محاولة للاعتماد على فكره بعد أن فشل هو في تنقيح الفكرة التى اقترحها همام وإدراك أبعادها ، اقترح همام أن يخالفوا الاتجاه الذى ربطوه على البوصلة ولينحرفوا يمينا بمقدار تسعين درجة كاملة ولييمموا وجهتهم شطر البحر قاصدين مياهه حتى ولو كانت مالحة.. نعم لاتصلح للشرب للنسبة الكبيرة من الملوحة التى تتسم بها.. لكنها على الأقل قادرة على إعادة الحياة وإحداث التوازن المفقود في خلايانا بعد أن فقدت معظم سائلها الأسموزى ، مارأيك ياشوقى قالها صلاح بصوت خافت حتى لاتضعف هيبته التى ظل محتفظا بها منذ أن نصبوه قائدا عليهم لكن مع مواجهة هذه المعوقات الصعبة أصبح من المتعذر عليه اتخاذ القرارات المصيرية وهو على هذا النحو من الضعف.

بدأ شوقى فى مناقشة همام بنفس الصوت الخفيض.. إذا سلمنا برأيك وبدأنا فى تنفيذه بصفتك خبيرا فى أمور الملاحة البرية وعليما ببواطن علم الطبوغرافيا الذى يدرس طبيعة المسارح الصحراوية وتعريف الهيئات والتضاريس الأرضية.. فمتى نصل إلى البحر وكم نقطع إليه من مسافة؟ وبيأس شديد أجاب همام لم يعد لى أى قدرة على الاستنتاج وأناعلى هذا الحال من الإرهاق فلا أنا مستطيع تحديد المكان الذى نحن فيه ولا تقدير المسافة التى تبعدنا عن شاطىء البحر لكننى تحت وطأة الظمأ أفكر فى أى شىء يبعدنا قليلا عن شبح الموت عطشا.. وحتى إذا لم ترينا مياه البحر للوحتها فإنها قادرة على أفاقتنا ومدنا ببعض القدرة على مواصلة المسير بعد أن فرغت تماما مقاومتنا ورغم أن من البديهيات التى تعلمتموها بالكلية الحربية أن ملوحة المياه لاتروى ولا تشبع من ظمأ ورغم أن شوقى كان يدرك تماما أن المسافة التى بينهم وبين البحر لاتقل عن عشرات الكيلومترات على الأقل الأمر

<sup>₩</sup> حــب.. وحــرب 🗷 ۱۰۷

الذى يؤكد موتهم وهم يقطعونها على هذا النحو من الظمأ والإرهاق.. إلا أنه ناشد صلاح الموافقة على فكرة همام ليس لرجاحتها وإنما لأنها مجرد فكرة يحض بها الرفاق على السعى.. ولاشك أن بينهم وبين الحياة خيطا يكاد يتمزق بفعل أى مقاومة ولو حتى جاء ذلك متمثلا في نسمات الرياح غير المنعشة التى كانت تلفح وجوههم بحرارة وقسوة الطقس والذى تعدت درجة الحرارة فيه عن خمسة وأربعين درجة مئوية كان الرفاق قد نفذوا فكرة شيطانية لمواجهة عطشهم المهلك أفرغ كل منهم مابجسده من مياه تخرج على شكل بول في زمزميته أنهم قد يحتاجونه .. لا مناص أمامهم من استخدامه فهو منهم ولهم ولا ضير عليهم إذا استخدموه فهو ليس أشد خطرا مما يواجهونه كما أنه ليس أفظع مذاقا أو مرارة من طعم ومذاق الدماء التى ظلوا يطاردون الناقة بهدف الارتواء به.. نعم إنه يحتاج منهم إلى بعض من ترويض النفس وتعمية الذهن لاستخدامه لكنه على الأقل قد يضاعف من قدرتهم على المقاومة ولو لثوان قد تشكل أمامهم الأمل الوحيد الباقي.

كان همام أيضا صاحب الفكرة وأول المنفذين لها أدركه الظمأ بصورة قاتلة.. ومع ذلك فهو لم يتخلف عن الركب ولم يتوقف عن التفكير، رفع همام زمزميته التى تحتوى على مخزون بوله منذ وقت القيلولة وحتى نحو الرابعة بعد الظهر ارتشف رشفة وقال بعدها إن له مرارة مهلكة وطعمه بغيض ورائحته كريهة.. لكن ليس أمامنا مناص من استخدامه.. أرجوك «يا سمعة» ـ يقصد جنديه إسماعيل ـ أن تعرض الزمزمية إلى الهواء لتساعدنى على ترطيب السائل وإفقاده قليلا من حرارته المقبضة أننى أنشده مرطبا وليس ساخنا لكن حذار أن تستخدمه لتروى ظمأك فأنا أعلم منسوبة بالرزمزمية وإذا ماسطوت عليه عرضتك لعقابى حالة تمكنى من ذلك.

يا لسخرية القدر ويالغرابة مايعرضون له من مفارقات إن همام حفيد الباشا رئيس الوزراء السابق يريد ترطيب بوله حتى يخفف من معاناته وهو مقبل على شربه.. ومساعده إلى غايته هذه جنديه إسماعيل.. لكن يخشى على ثروته القليلة من هذا السائل الكريه من عين إسماعيل لو أن إسماعيل سطا على كمية البول القليلة لادرك همام الموت لم يكن غريبا أن يحذو كل الرفاق حذو همام بما فيهم صلاح نقسه.. كان يرتشف الرشفة ثم يخرج كل مابجعبته من عصارة.. لم يكن مذاق البول مستساغا ولا مقبولا من أحد حتى الجنود لكن لامقر من شربه.. المضطر يركب الصعب.. وهم ليسوا مضطرين قحسب أنهم أكثر من مرغمين.. والحاجه أم الاختراع وليس أمامهم مايبتكرونه ويشفع لديهم عند شبح الموت عطشا.

كان شوقى هو الوحيد المستثنى من المجموعة فى مواجهة بوله الكريه.. لم يكن يتصور أن بمقدور الزلطة الصغيرة التى قام بوضعها تحت لسانه وتهكم الرفاق من اقتراحها أن تجنبه شبح استخدام ذلك السائل الكريه وتبعده قليلا عن حالة الظمأ القاتل الذى واجهه الرفاق.

أثابك الله عنا خير الثواب يانقيب زهرة.. أيمكن لهذه الكلمة التي مر عليها سنوات طويلة منذ أن كان طالبا بالقسم الإعدادي بالكلية الحربية أن تمنحه النجاة من شبح الموت عطشا.. أيمكن الزلطة الصغيرة التي حرص على ألا يلفظها طوال فترة سيره حتى أنه اعتادها وتصادق معها أن تكون السبب في نجاته.. لاباس.. لكن يمكن ألا يبعثر ثروته هو الآخر في الفلاة.. أن زمـزميته أولى باستقبال بوله من حيات الـرمال.. ربما احتاجه.. ربما لجأ إليه.. صحيح رغم أنه أكثرهم تعرضا للإرهاق والتعب بسبب ساقه العليلة.. لكن حتى الآن لم يجد نفسه مرغما على تناول بوله.. وليتركه كاحتياطي قابل للاستخدام متى دعت الضرورة لذلك.. والضرورات كما يقولون تبيح المحظورات.. وما عليه إلا انتظار تلك الساعة.

Restrict Deliver of the ـة واقعيـة عن بطـولات معركة ١٩٦٧ 3 - y 3 % 1:12 3... a #

# المحجوزة

اكتظ السرادق الضخم بجموع المعزين.. زادت اعدادهم عن سعته.. وضاقت بهم مقاعده.. اضطروا للوقوف في ممراته والاصطفاف أمامه.. قام أحد الأقارب بتنبيه القارىء إلى ضرورة أن يختم في محاولة لفض النزاحم.. هاهو ينفذ الوصية ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار .. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير كهدق الله العظيم.

لكن هيهات هيهات.. وكأن المعزيان أبوا أن يغادروا السرادق وتمسكوا بالمقاعد حاتى نهايته .. واضطر القارىء أن يكمل الآيات في فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ..

سبحان الله ولاقوة إلا بالله قالها شوقى وهو يحاول التوفيق بين ذكرياته عن الدمار والأخطار التى لحقت به وبرفاقه خلال الأيام القليلة الماضية.. وذكرياته مع شقيقتيه اللتين علم بفقد احداهما هذه الساعة.. ترى من تكون الفقيدة إن زوج الشقيقة الكبرى يقف بجوار شقيقه وقد تورمت عيناه من البكاء وأحمر أنفه وتثاقلت قدماه.. إذن هى شقيقته

الكبرى التي طالما حنت عليه وحملته على كتفها وقامت بدور أمــه عندما غابت لفترة بسبب مرضها الذي أفقدهم إياها لعدة شهور .. كانت شقيقته بمثابة أمه تماما .. توقظه من نومه وتساعده على الاغتسال وتعد له طعامه وتجهزه لمدرسته ولاتتركه إلا بعد أن تودعه على باب المنزل رغم أنها كانت تعمل مدرسة بمدرسة الحي .. نعم لابد أن تكون هذه الفقيدة خاصة وانه يلمح بعض تالاميذها وهم يقومون بواجب العزاء.. لكن هؤلاء التلاميذ من أجيال متقاربة مع جيله .. أنهم يعرفونه ولابد أنهم يجاملونه أو على الأقل يبدون وطنيتهم تجاه أحد العناصر التي غابت عن الحي في مهمة قومية .. لكن كيف له أن يقطع بوفاة شقيقته الكبرى ونفس الشيء ينطبق على زوج الصغرى . إن الصغرى تكبره أيضا بسبع سنوات .. ولاتقل حنانا وودا عن الكبرى صحيح ان اختلاف الملامح بينهما كان يؤدي إلى الحكم بعدم أخوتهما من بعض الأصدقاء لكنه طالما حظى برعايتها وعنايتها طوال مشوار أخوتهما الصادقة وحتى انتقلت إلى بيت زوجها .. كما أن هذا الروج المكلوم يقف بجوار قرينه وليس أقل منه تأشرا بعد أن انتفخت أوداجه واحمرت مقلتاه وتهالكت أوصاله وتدنت مقاومته إلى أقل حد لها.

هرب بفكره من جديد إلى رفاقه الأربعة وزملاء مشواره الصعب من الجنود بعد أن قاموا بتنفيذ آخر مقترحات همام بالاتجاه نحو البحر ف محاولة لاستخدام مياهه الملحة للارتواء أو على الأقل للانتعاش من حالة الموات التي كادت تفتك بهم وتعتصر امكاناتهم .. شجعتهم على مواصلة السير حالة الجو المعتدلة نسبيا بعد أن كادت شمس الأصيل تغيب ..

انعقدت آمالهم على الوصول إلى شاطىء البحر قبل حلول الظلام.. لابد لهذا اللقاء الحار أن تسجل مراسمه فى ضوء النهار انه موعد مع الحياة .. يعلن فيه شبح الموت الذى خيم عليهم لفترة طويلة يأسه ويطلق ساقيه للريح وهو يولهم الادبار بعد أن منّ الله عليهم بتوفيقه ومنحهم السلامة وشملهم بإنقاذه بعد أن كادوا يهلكون.

الوقت يجرى والساعات والدقائق تعدو والشمس ترداد ميلا وأشعتها المضيئة تزداد أفولا وكأنها تعلن للرفاق أنه لانجاة لهم وأن شبح الموت عائد لامحالة ليطبق مخالبه في رقابهم ويثبت أظافره في عروقهم .. توقف شوقى فجأة عن السير وتحولت جميع خلايا جسده إلى خلايا الكترونية تركز اتجاهها في أمر مهم لفت انتباهها.. تصور الرفاق أن الألم زاد على ساقه واقعده عن السير .. لا لايجب أن تستسلم له وتمكنه منك .. لابد من الاستمرار حتى لو اضطررنا لقطع هذه الساق اللعينة عقب الوصول .. ان العيش بدون ساق أو حتى بطرف صناعى ممكن .. لكن القعود والخضوع والاستسلام لااقبله لمن كان بحيويتك وإقبالك على الحياة .. هكذا هتف صلاح بشوقى يستحثه على التخلص من حالته التي كان عليها ..

اضطر صلاح الوقوف بجواره عندما لم يجد لكلامه أى صدى ف نفس شوقى ولم ينعكس تحفيزه لمواصلة المسير على حالته المترقبة التى اصر عليها .. مالك ياشوقى .. لماذا هذا الصمت المطبق .. ليس لأوجاعى ولآلامى أى دخل فى وقفتى المفاجئة .. تحدث شوقى منقذا الرفاق من حالة الدهشة التى ألمت بهم .. وأردف يقول لهم .. تنامى لسمعى صوت نباح كلب قادم من جهة اليسار باتجاه عمودى على اتجاه سير المجموعة نحو البحر وإذا ماصدق سمعى فلابد أن هذه الكلاب ترافق عربانا فى عندها خيامهم ويضعون عليها رحالهم.. كانوا قد درسوا فى الكلية عندها خيامهم ويضعون عليها رحالهم.. كانوا قد درسوا فى الكلية والعشب يرعون عليه الأغنام ولديها مصدر مياه يعتمدون عليه سواء أكان بئرا أم مجرى مائيا بفعل مياه الأمطار. لكننا لم نسمع ماسمعت قالها صلاح وهو يود صدور تأكيد من شوقى على ماسيسمع .. لكن

<sup>=</sup> حـب. وحـرب = 110

شـوقى لم ينطق ببنت شفه بعـد أن تحولت خلاياه إلى مهبط الكترونى لتجميع النبرات القـادمـة نعم أنـه يسمـع بـوضـوح.. لم يتبين من قبل قدرتـه السمعية الخارقـة .. ولم يكن يـدرى أن لديـه مهارة خـاصـة ف أذنيه.. أنه كان يتمنى دائما أن يكتشف لديـه أى موهبة أو قدرة خاصة لينميها .. وكـان يردد دائما لو أنـه رزق بطفل لكان أول مـا يبحث عنه مواهبه الخاصـة ليصل به للعبقرية إن أمكنه ..

ظل شوقى على ارهافه .. وظلت المجموعة تحيطه بمزيد من الصمت والانتظار .. ان حياتهم جميعا انتقلت أمانة فى سمعه وليس يده .. لو صح ماسمعه شوقى لكتب الله لهم النجاة فى آخر لحظة.. أنهم لايقوون على تحريك أقدامهم أو حتى استخدام انظارهم ، تحجرت عيونهم بعد أن شلت قدرتهم على الحركة وخارت قواهم تماما.. وبهدوء شديد خرجت نبرات شوقى حاسمة بعد أن تحولت القيادة تماما له بالرغم من عجزه .. فلنتحول باتجاهنا إلى ناحية اليسار .. ولنسرع خطواتنا قليلا ..

وقبل أن يبدأوا في السير سجد شوقى على الأرض فخاله الرفاق يسجد ششكرا لكنه لصق أذنه على حبات الرمال وهو يرهف سمعه .. كان يطبق النظرية التى تعلمها في المدرسة الاعدادية التى تقول إن النبرات الصوتية تنتقل في الأجسام الصلبة بأسرع مما تنتقل في الهواء والتى كانوا يستدلون عليها بالشوكة الصوتية وكأس المياه .. قام شوقى من جلسته ليؤكد تعليماته أن صوت نباح الكلاب يأتى من هذا الاتجاه ولم يعد أمامنا سوى أن نسرع الخطى إليه. لم ينتظره الرفاق لاكمال حديثه بل سارعوا بضاصية حب البقاء في الاتجاه الذي حدد تقدمهم صلاح ومعه أمير ورستم وبقية الرجال وجاء في المؤخرة همام الذي كان الارهاق قد سيطر عليه تماما وأفقده كل قدرة على الحركة .. الذي كان الارهاق قد سيطر عليه تماما وأفقده كل قدرة على الحركة .. ثق أن الله معنا .. ولن يغفل عنا .. ثق أنه منقذنا وأنه مدركنا قبل أن نتعرض للهلك .. لايمكن أن ينسى الله نفرا من خيرة شبابه ويوردهم

<sup>114</sup> حسب، وحسرب

مورد الهلاك جوعا وعطشا .. لم نخطىء في حقه ولم نهمل عن واجباته وركزنا في عبادته وطاعته ثق ياهمام أنه راعينا وأنه منقذنا .. ما عليك إلا أن تتماسك في هذه اللحظات القليلة التي تسبق هبوط العناية بنا، قالها شوقى وأخذ بيد همام الذي طالما سانده من قبل.. انحرف الجميع يسارا .. ودبت فيهم القوة .. أوصالهم ثابتة .. وأقدامهم تعدو في ثبات وقوة .. قلوبهم تهفو إلى الأمل .. من يعرف .. ربما واتتهم المعجزة في صحوت نباح كلب .. هخذه قدرة الله يمنحها من يشاء من عباده ومخلوقاته.. ورغم أن أحدا منهم لم يكن يتصور شوقى حين كان يبلغهم بهواجسه إلا أنه يهزىء فكيف لهذه المنطقة التي لوترك فيها الجمل لمات عطشا أن توجد بها مظاهر حياة؟..

غير أنهم تحركوا في الاتجاه الذي حدده على أمل حدوث المعجزة وفي انتظار فرج الله .. وكلمًا اقترب الرجال من مكان الحطية .. ميزت أسماعهم نبرات النباح بوضوح نعم أنه نباح كلاب .. وكيف يكون هذا في منطقة جرداء لازرع فيها ولا نماء.. أنتدخل في قدرة الله . قالوها جميعا بداخلهم وكانهم يبعدون هواجسهم المضادة .. لقد وقعت المعجزة التي لاتعرف المقاييس والمعايير المنطقية فلتذهب هذه المنطقيات إلى الجحيم .. ومايعرفونه الآن أنهم على مشارف منطقة آهلة بالأعراب.. أنهم على بعد خطوات من الماء .. من الزاد والزواد .. أخذ كل منهم يمنى نفسه بجرعة وفيرة من المياه ..

كان الماء مطلبهم الأساسى .. لم يذهب أحد منهم فى طموحه المحدود إلى أبعد من ذلك .. ان المياه هي أقصى مايطلبه الظمآن انها تمثل بالنسبة له الحياة بأسرها .. اختلج صياح الجنود بنباح الكلاب وراح البعض يتلذذ بتأكيد المعجزة عن طريق تقليد أصوات انباح ليأتيه الرد من الحيوان الأليف من الجانب الآخر .. تبادل الطرفان النباح .. وانفجروا جميعا فى حالة من الابتهاج لم يشعروا معها إلا بأنفسهم وقد غابوا عن الوعى .. تداخلت الأسباب .. فرح .. سعادة.. ذهول ..

ارهاق.، ظمأ.. غبطة.. ألم .. عدم تصديق .. رغبة .. اشتياق المهم انهم قاب قوسين أو أدنى من الحياة .. نعم ما أغلى الحياة .. وما أشد الفناء.

أفاق الرفاق من غيبوبتهم اللحظية على مشهد عاطفي مؤثر .. الأعراب على مشارف الحطية خرجوا في استقبالهم وبيدهم «الزنابيل» كل اعرابي يحمل بيديه زنبيلين تتساقط منهما قطرات المياه العذبة السلسبيل .. يا الله .. ماذا يرون .. مياه .. أنه كثير كثير التفتوا إلى بعضهم وقبل أن يسلموا على مضيفيهم أو حتى يهجموا على أنية المياه أخذوا يتعانقون ويتبادلون الأحضان والقبلات تعبيرا عن ابتهاجهم بالنجاة بعد أن اشرفوا على الهلاك .. الأذرع واهنة والصدور والوجوه شاحبة .. ومع ذلك فالأحضان دافئة والقبلات حارة.. شد الأعراب على . أيدى الرجال وناولوهم المياه ، احتضنها الرفاق وكأنهم لايصدقون أنفسهم استقبلتها قلوبهم قبل أن ترتوى بها شفاههم.. أخد كل منهم رشفة من زنبيله .. ثم يستريح ليعود من جديد يشرب ويشرب انهم لن يكتفوا بالشراب أنهم يودون الشبع.. الارتواء.. الامتلاء.. أنهم يحسون بمشاعر لايمكن أن يصفها قلم . أو تصورها آلة أو تسجلها لحظة .. العمر كله يكمن في هذه القطرات من المياه .. العمر كله كاد أن يفني لفقدها ..العمر كله عاد مع ظهورها .. لم يستمع أحد من الرفاق لكلمات الترحيب التي أمطرها الأعراب على مسامعهم .. أبطال .. رجال .. أشداء .. أنهم غير ذلك هم الآن يكفيهم أنهم ممسكون بأيديهم سر الحياة .. أغلى ما فيها .. أنه الماء .. وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حيى إنها الحياة بعينها .. أغلى من الحياة .. ان الحياة بدون مياه فناء .. هياء . غثاء.

استقبلهم الأعراب بترحاب شديد وكأنهم غزاة فاتحون .. بل لعلهم ظنوا أنفسهم دعاة مبشرين من فرط ترحيب الرجال بهم .. هذا الشيخ

عيد زعيم قبيلة العبايدة .. والشيخ سلمان الرجل الثانى أو قل نائبه وذلك الشيخ عايد ومعه الشيخ عبدالله وكان لابد من تعريفهم لأنفسهم.. وتولى شوقى مهمته التى كان قد اضطلع بها منذ بداية تشكيل المجموعة اننا يااخوان النخبة التى كتب الله لها النجاة من بين مايزيد عن خمسمائة فرد هم أعضاء الكتيبة ٣٤٢ ..

لم يكن لنا إرادة في حياتنا أو بقائنا لكن الله أراد ذلك . فهذه رحمته وسعت كل شيء.. وهذه مشيئته ليس لنا حيالها خيار .. هذا هو النقيب صلاح أكبرنا سنا وأقدمنا رتبة ..

شد الشيخ عيد على يد صلاح وكأنه نجله وضمه إلى صدره وقال .. ماعليكم أيها الرفاق انكم وسط أهليكم.. ونحن نقدر الأهبوال التي لقيتموها ونعرف الأخطار التي صادفتموها.. أكمل شوقي مهمته وهذا هـو الضابط همام أما أنا فشالت المجموعة وبعدى الأخ رستم.. فالأخ أمير. ومعنا الرقيب عبدالخالق والعريف والجنود فلان وفلان لم يحفل العربان بتكملة التعارف وراحوا يتجاذبون أطراف الحديث مع صلاح كانوا متلهفين لسماع القصة كانوا ينشدون عقد المقارنات بن مايسمعونه خلال اذاعتنا الغراء!! وبين مايـرونه بعيونهم.. لم نكن أول من استضاف وهم من الرجال .. ولعلنا لن نكون الآخرين ومع ذلك كانوا كراما لأبعد الحدود لم تكن المياه الوفيرة التي تمثلت الحياة في قطراتها والتي أعادت لنا الأمل في البقاء ويعثت في نفوسنا الرجاء في الاستمرار هي أقصى ماقدموه الأعراب.. بل قدموا إليهم نوعا من الخبز الشمسي المصنوع على عجل .. كان أشهى من الشريد وألذ من الفطائر. التهموه بنهم وتناولوه بشهية وكأنهم يأكلون أفضل ماقدم لهم ف حياتهم فلأول مرة منذ ثلاثة أيام يشعرون بارتواء ويحسون الشبع الذي ظل شبح قدرته يطاردهم بلارحمة.

امتدت الجلسة ساعات طويلة .. منذ أن فرغوا من صلاة العشاء

جماعة وحتى مطلع الفجر تجاذب الرجال أطراف الحديث .. وكان صلاح المتحدث باسم الجماعة حكى لهم باقتضاب كيف واجهت الكتيبة هجمات اليهود الشرسة من الخلف بعد أن تم تطويقها ومحاصرتها ليلة كاملة .. وكيف أن الرجال واجهوا النيران والمدرعات اليهودية بصدورهم وكيف وكيف وكيف...

استمع الأعراب لحديث صلاح وكأن على رؤوسهم الطير.. وعتمة الانسحاب السريع الذي طمس كل معالم الشجاعة والبلاء الحسن.. كل مشاهدوه فلول عائدة يائسة بائسة لم تبد مقاومة تذكر ولم تشارك ف معارك متكافئة كانت أم غير ذلك.. كان لكلام صلاح الأثر الفعال ف نفوس الأعراب.. زادوا من حفاوتهم .. غمروهم بمزيد من القهوة غير المحلاة والشاى الثقيل الأسود بل ذهب أحدهم وهو الشيخ سلمان نائب شيخ القبيلة إلى دعوتهم للاستمرار بينهم عدة أيام ريثما يستعيدون تماسكهم ..

اعتذر صلاح بأدب شديد عن عدم تلبية دعوتهم الكريمة .. وطلب منهم أن يمدوه فقط بمعلومات وفيرة عن طبيعة الطريق وأماكن المياه وبعض المدن القادمة من مكاننا .. بل لعلنا لم نكن نعرف حتى تلك اللحظة أين نحن ومن هم بخلاف الأسماء والألقاب التى ذكروها والتى ناديناهم بها خلال الجلسة.

وتحدث الشيخ عيد وأرهف الجميع سمعهم لكلماته كان مهيبا عميق الصوت واضح النبرات: أنتم في قبيلة العبايدة كبرى القبائل في منطقة بين العبد التي تبعد عن القنطرة زهاء مائة كيلو وفي منتصف المسافة بين العريش والقناة .. وتمتد قبيلتنا لتشغل عدة مساحات شاسعة في هذه المنطقة .. ونستطيع أن نعينكم على السير خلال هذه الدروب بما لدينا من خبرات فضلا عن توصية رجالنا لإمدادكم ببعض المياه والأطعمة ان شئتم .. فأنتم أبناؤنا .. ودماؤكم تجرى في عروقنا بعد أن امترجت بحبات الرمال ورويتم بها الفياف والقفار في محاولتكم الحثيثة لصد

العدو الباغى وحرمانه من السيطرة على المنطقة كما فعل ف حرب السادس والخمسين نحن نعرفهم .. سبق أن تعاملنا معهم .. لقد أذلونا وحطموا كرامتنا واستباحوا حرماتنا ..

ولعلنا نعد عدتنا الآن في كيفية التعامل معهم .. وخاصة ونحن نتوقع أن تطول اقامتهم هذه المرة بيننا بخلاف المرة الأولى .. كل المؤشرات توكد ذلك .. جحافلهم الجرارة.. واستعداداتهم الكبيرة وأعدادهم الغفيرة .. وليس لنا إلا الصبر على البلاء .. والاحتساب شهو مولانا وحامينا .. اعتدل همام في جلسته .. مايهمنا ياشيخنا العزيز هو توضيح معالم الطريق.. أماكن الوقفات .. أسلوب الامداد بالمياه .. طريقة التعامل مع العربان .. لقد عانينا كثيرا اقتربنا كما لم نقترب من قبل من شبح الموت.. ظل يخيم على أرواحنا كما لم يخيم عليها يـوم أن واجهنا نيران اليهود.. ان العطش والجوع أشد ألما وفتكاً من النيران .. قاومناها بالاحتماء بالخنادق والاعتماد على نيراننا المضادة .. لكن الجوع لاسبيل لمقاومته أما العطش فهو قاتل ..

قاتل الله العطش .. والتفت همام إلى الجندى إسماعيل وقال له لاتنس أن تشطف النزمزمية حتى لايتبقى فيها أى آثار للجريمة التى ارتكبناها في حقها وحق أنفسنا طهرها من رائحة البول الكريهه التى سيطرت على فتحتها.

لاعليكم يارجال جاءت كلمات الشيخ عيد جلية تنزيل كل معالم الغموض الذى اكتنف الرفاق. لكم من الدليلتين هاديا ومرشدا .. وأشار بأصبعه السبابة إلى نجمتين متلألتين بخلاف ماجاورهما من نجوم .. لو أنكم جعلتموها على «صدغكم» الأيمن .. لأتبعتم اتجاه الشمال وهو الاتجاه الذى انصحكم باتباعه أن اردتم التوجه إلى القنطرة ومنها إلى الاسماعيلية .. وأكمل الشيخ عيد محاضرته العفوية عن الملاحة البرية وقال لاتغامروا بالاقتراب من الطريق المرصوف فرجالنا يا وكدون أنهم يقطعونه بدورياتهم التى لاتتوقف ليلا.. ويسيرون عليها نهارا دون

انقطاع كما اننى أنصحكم بالتوقف خلال فترات القيظ.. عليكم مواصلة السير ليلا فقط حتى لانتعرضوا لفقد مخزون مياه أجسادكم عرقا.. أما ساعات الظهيرة فما عليكم إلا أن تمضوها بجوار أحد الأبيار وقريبا من الحطيات التى تصادفكم في الطريق وهي كثيرة أنكم ستتوجهون بعد نلك إلى مدينة نجيلة وهي على بعد عشرات الكيلومترات من بير العبد.. وقبلها توجد أبيار كثيرة ونخيل وأماكن منبسطة حولها.. وتستطيعون بمال زهيد الحصول على كل حاجتكم من ماء وأطعمة وتبغ دعوني أنصحكم بحسن المعاملة حتى مع مواجهة احتمال عدم التعاون معكم فليس كل العربان كرجالنا لقد أنسنا منكم ودا.. وتجاوبنا معكم لقسوة ماشاهدناه على وجوهكم من أثار الجوع الشديد والعطش القاتل.. لكنكم لن تجدوا دائما هذا الترحيب وهذه الحفاوة ولهم بعض الحق وعليكم إزالة الحرهبة من نفوسهم أو حتى تفادى التعامل مع من لايبدون استعدادا طيبا لمعاونتكم.

كان لابد من تعقيب صلاح على محاضرة الشيخ عيد.. أبدى امتنان الحرفاق بكلمات قليلة لكنها عميقة المعنى بالغة التأثير.. كان صلاح صعيديا عاطقيا برغم ملامحه القاهرية شكرهم على حسن الضيافة ووفرة المعلومات وطلب منهم أن يتقبلوا هدية المجموعة المتمثلة في إحدى بنادق رجالها.. كان الجندى حسان قد أبدى ضيقه باستمرار حمل البندقية على كتفه ورغبته في التخلص من ثقلها.. وأمره صلاح بالتذرع بالصبر وتحمل المشقة ووجدها فرصة.. التخفيف عن كاهل حسان.. وتقديم مايقابل ويوازى خدمات وكرم قبيلة العبايدة ولقد أعرب الشيخ عيد زعيم القبيلة عن امتنانه وسعادته الغامرة بهذه الهدية الثمينة وأمر بعض الرجال بإعداد مزيد من الفطائر والخبـز ليتحصن بها الرفـاق بعض الـرجال بإعـداد مزيد من الفطائر والخبـز ليتحصن بها الرفـاق خلال رحلتهم التى لن يعرفوا مدتها ولن يتوقعوا مصبرهم فيها.

استسلم الرفاق لسويعات من النوم قبل أن يستأنفوا رحلتهم في اتجاه بلدة نجيلة كما أبلغهم الشيخ عيد. ثم تناولوا بعض الخبز

والفطائر في وجبة رئيسية جاء وقتها بعد آذان العصر ومع أفول شمس الغروب حانت لحظة الوداع.. شد رجال المجموعة على أيدى أعراب قبيلة العبايدة وعانقوهم وقبلوهم بحرارة.. وبدأوا رحلتهم مستلهمين من العبايدة وعانقوهم وقبلوهم همام كما كان قبل أن تصادفهم التيه. وتبعه بقية رجال المجموعة.. كان شوقى أكثر استعدادا للسير.. وتخلص من رفقة أمير ورستم بعد أن أبدى شكره على معاونتهما الصادقة واحساسه بقدرته على السير بعد أن تصادق مع الألم .. وعقد معه اتفاقية هدنة مؤقتة.

garaman ng masan ning ۾ لندني وينده سيائي ج galanta di ngagaran di 4. AU 2.00 Company of the second Carling Carlo to jaga, 23 de 21 € And the second 网络海绵 医动脉溶解 💠 فاستسرين معتقرين ta gama kata da ta Same in the second of the A Ballyan - Anna State

#### قصة واقعيلة عن بطلولات معركة ١٩٦٧

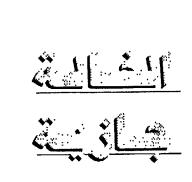

## الخالة جازية

الترم الرفاق بخط السير الذي حدده همام بواسطة بوصلته المتهالكة والتي يرجع تاريخ صنعها إلى الخمسينات كانت معظم معداتهم من الكتلة الشرقية وهي معدات خالية من الحداثة بعيدة عن الأشكال الجمالية لكنها فعالة وتودى الغرض المصنوعة من أجله وهكنا الفرق بين المعدات الشرقية والغربية وأوربا والأمريكان يهتمون بالناحية الجمالية بالاضافة إلى الفاعلية والانتاج الجيد أما الروس فليس من بين اهتماماتهم راحة الانسان المستخدم للمعدة ولاحالته النفسية لحظة استخدامه لها ..

لم ينس شوقى عندما كان طالبا بالكلية الحربية وذهب مع رفاقه فى رحلة لمشاهدة بعض الغواصات الجديدة التى دخلت الخدمة حديثا بقواتنا البحرية.. تحدث القبطان عن امكانياتها النيرانية وقدرتها على الدفاع ضد قذائف الأعماق والطائرات وأخذ يعدد مميزاتها ومحاسنها لكنه خفض رأسه خجلا عندما سأله أحد الطلبة عن سبب ضيق مساحة دورة المياه الخاصة بطاقم الغواصة.

كان خط سير المجموعة موازيا تماما للطريق الشمالى الذى يربط العريش بالقنطرة لكنه يبعد عنه عدة كيلومترات داخل الصحراء لتفادى المواجهة مع اليهود لم يكن اتجاه البوصلة هو المرشد الوحيد لهم.. بل

كانت الدليلتان الساطعتان اللتان نصح بهما الشيخ عيد زعيم قبيلة العبايدة وأمرهم بوضعها في مقابل «الصدغ» الأيمن هما المرشد الأول لخط سير المجموعة.. ظلمة الليل منعت همام من الرجوع غالبا لبوصلته.. وهي بدورها غير مجهزة العمل ليلا.. ومع تعاظم أهمية الدليلتين في تحديد خط سير المجموعة تعاظم احساس الرفاق بنصائح الشيخ عيد.. كم جاءت كلماته بليغة وحكيمة.. كم شعروا بأن نصائحه دسمة وتوجيهاته تعود لخبرة وحنكة عشرات السنين ومئات التجارب.. إنهم يتخذون منها دستورا ينهجون هديه ويتمسكون بتعليماته لايحيدون عنها ولايتمردون عليها ، إن السير في الصحراء خلال النهار عملية بالغة المشقة والصعوبة.. فما بالك وأنت تهيم على وجهك فيها ليلا.. تتعرف بشق الأنفس على مواطىء قدمك.. تختفي أمامك المرئيات.. وتتوحد المشاهد.. وتتساوى الهيئات .. انها الظلمة الحالكة التي وهبها الشامر وتفقد الأنظار مكانها وتحيل الحاسة الهامة التي وهبها الشالخسان كي يميز طريقه ويتبين هدفه إلى عتمة كاملة.

لم يدر الرجال كم من المسافة قطعوا وكم من الخطوات ساروا.. فهم لايتحركون على دروب أو يسيرون على مدقات لكنهم يتحركون قاطعين التباب من سفوحها إلى قمتها وبعد أن يتنفسوا الصعداء على القمة للحظات يعسودون أدراجهم لنزولها في طريقهم الوعر نحو اللاهدف.

ينشدون الـوصول إلى بلـدة نجيلة التى أخبرهم الشيـخ عيد أنها فى طريق سيرهم لم يسمعوا من قبل عن مدن نجيلة وبالـوظـة.. ربما سمعوا عن العـريش لأنها ميناء حيـوى.. كما سمعوا عن القنطرة.. وبعضهم فقط هو الـذى يعرف مدينة رمانة.. لكن بير العبد وبالـوظة ونجيلة لم تكن على خريطتهم ومادام الشيخ عيد قد حدثهم عنها.. فلابد لهم من الوصـول إليها.. كـلام الشيخ عيد لايـرد.. فكل ماقـاله لهم من واقع خبرته الطويلة ودرايته العميقة بدروب الصحراء ورمالها ووهادها وحتى مناطق الغرز فيها جاء صحيحا.

لم تتوقف المجموعة عن مواصلة السير طوال الليل.. ليس لهم سبيل سوى أن يجدوا في سيرهم لقطع المسافة والوصول باسرع مايمكن إلى القنطرة لينضموا إلى قواتهم غرب القناة.. ترى متى يصلون إليها الأمل معقود على ذلك.. لكن الآمال ليست كفيلة بتحقيق الغايات وليس أسلوبا للوصول إلى الأهداف.. هل يقدرون على مواصلة السير في هذه المسافة الطويلة؟ وإذا استطاعوا ترى هل يقدرون على مجابهة أخطار الصحراء ومايتعرضون له من ظمأ وجوع ومقابلة الضوارى والحيوانات المفترسة؟ يا الله كل هذا بخلاف اليهود..

لو أن دورية يهودية حاول قائدها التعرف على مسرح سيناء ودخل بعسربته ولسوحتى على سبيل التريض داخل الصحراء لامسكهم كما الجرذان.. نعم سيطلقون على الدورية بعض الأعيرة النارية من بنادقهم ورشاشاتهم.. لكن هيهات لهذه النيان الضعيفة أن تقاوم رشاشاتهم الحديثة سريعة الطلقات.. أفاق الرجال من شرودهم ومن تبادل الأحاديث الجانبية التي كانت وسيلتهم لقطع الملل والرتابة ومواجهة الارهاق الذي أحال أقدامهم إلى كتل خرسانية يصعب عليهم رفعها ثم وضعها من جديد.. أه شقشقة الصبح وانبلاج الفجر مثل لهم نذيرا بالتوقف أو على الأقل أول حطية تصادفهم.. أنهم سيحطون رحالهم بجوارها يستريحون ويرتوون من مائها.. ويتمتعون بظلها.. ويحاولون عقد صفقات غذائية ليقيموا بها أودهم

وإذا لم يتيسر لهم ذلك فليس أقل من الحصول على جمار النخل.. ذلك النسج الرخو الذى ينتهى إليه ساق النخلة من أعلى.. نعم إنه لايفيد فى بناء الجسم ولايعود عليه بأى نفع من ناحية الفيتامينات لكنه على الأقل يشعرهم بالشبع ويحول بينهم وبين احساسهم المؤلم بالجوع فضلا على مايحتويه هذا النسيج الرخو بين طياته من مياه تساعدهم على الارتواء ولاتعرضهم للظمأ.. أين لهم الحصول على الخيار.. ان اخيار أفضل الأطعمة لمسافر الصحراء.. أنه أكثرها اكتنازا للمياه..

واضفاء حالة من الارتواء لآكليه.. الكن الخيار ثمرة لايعرفها العربان.. ولاينمو في الأرض الصحراوية مالهم يطمون بالعزيز من الثمار كالجوعان يطم بسوق الخبز.

لم تصادفهم حطية يحطون فيها رحالهم وحتى العاشرة صباحا ظلوا يترقبونها منذ طلوع فجر ليلتهم الأولى بعد رحيلهم من بير العبد وحتى أحمر قرص الشمس ولفحت أشعته أقفيتهم وأسالت العرق من ابدانهم.. تخوف وا قليلا من تأخر لقائهم بالحطية.. خشوا أن يواجهوا من جديد شيح الموت عطشا بالرغم من تسلحهم ببعض مخزون المياه... لم ينسوا أن يملأوا الزمازم تماما قبل مغادرتهم لقبيلة العبايدة وأمرهم صلاح بعدم استخدامها مهما كانت حاجتهم للمياه ورغم فقدهم لبعض العرق مع طلوع الشمس.. إلا أن مقاومتهم وخبرتهم التي اكتسبوها من المواجهة الأولى مع الظمأ مكنتهم من عدم اللجوء إلى الزمازم.. وأخيرا ظهرت الحطية المنشودة.. نخلاتها الباسقات خير هاد إليها ودليل على ظلالها الوارفة وخضرتها السندسية الغامقة وسط بحر الرمال الصفر بعث الأمل في نفوسهم .. وأعادت الطمأنينة إلى صدورهم كانت تعليمات صلاح تقضى بالمحافظة على مسافة مناسبة بينهم وبين العربان يكفينا من الحطية مساحة ظليلة من طرفها القصى.. دون أن يكون لوجودنا أي خطر على العربان يثير تحفظ رجالهم.. أو حفيظة نسائهم.. لسنا بمستطعين مواجهة أي مشاكل.. بل لعلنا في حاجة لتوفير كل جهد والاستفادة من كل مايصادفنا.. ان التعاون بيندا وبين من سنلاقيه في طريقنا لابدأن يكون كاملا.

كان على شوقى أن يبدأ اتصالاته فى محاولة لتوفير إحدى الوجبات الدسيمة لرجال المجموعة تعينهم على المجهود المطلوب بذله خلال السير.. حلا لرستم أن يرافقه فى تجواله حول جوانب الحطية بحثا عن الغذاء.

إن لحاهم التى أطلقوها وشعورهم التى أرسلوها وأثمالهم التى غطتها البقع لايمكن أن تدل على نوعيتهم أقتربت هيأتهم كثيرا من هيئة

۰۱۳۰ حسب .. وحسرب ١١

الجهد الذى بذلوه لم يكن من الصعب على المتفرس في محياهم أن يفرق بين الجندى والضابط.. إن كعوب الضباط لم ينل منها الحفى الذى فرضه صلاح عليهم بعد أن أمرهم بالتخلص من أحذيتهم.. بدت بيضاء من غير سوء.. لاتشققات في الجلد ولاخشونة بل تبدو والدماء تجرى فيها وبين ثناياها.. أما كعوب الجنود فقد بدا عليها القشف وتخللتها التشققات.. وهو الأمر الذى دعا شوقى لعدم تبديل ثيابه الداخلية مع رفاقه من الجنود.. فالتشبه بهم أمر متعذر!!! والتفرقة بينهم أمر يسهل على أى متفحص أن يتبينه.

التقى الرجلان بأعرابية على مشارف الحطية تسوق بعضا من الغنمات.. كان محياها يقطع بطيبتها وملامحها تدل على وداعتها كانت متوسطة العمر غير لافتة الجمال لاتبدى من وجهها أكثر من عينيها بادرتهم بالحديث قائلة شدوا حيلكم أيها الرجال.. لاتمكنوا اليأس من أن يتسرب إلى نقوسكم أنه اختبار صعب سبق أن مررنا به ف حرب ستة وخمسين.

تابعنا رجال الجيش وهم يتجاوزونه قهروا الياس داخلهم فساعدهم الله على النجاه وساندهم إلى الوصول إلى مرفئه اننا معكم.. قلوبنا تدعو لكم.. وأرواحنا تساندكم والله يرعاكم.

آنس شوقى منها ودا فسالها مااسمك بالختاه في محاولة للتقرب اليها وتحفيز طاقتها على التعاون معهم.. قد تتمكن المجموعة من الحصول على مساعدتها في اعداد وجبة شهية لهم.. بل قل ياأماه.. اننى في سن والدتك.. إن لم أكن تعديت عمرها.

رد شوقى بلهجة متحفظة حتى لايثير خشيتها لسنا بصغار فنجن على مشارف الثلاثين وماأحسبك قد تخطيت العقد الرابع.

لم ترد أن تترك كلماته تعبر مسامعها دون فهم. فاستفسرت منه عن معنى كلمة العقد وأفهمته أنها تقدر مجاملته تمتن لذوقياته العالية بالرغم من احساسها العميق بأمومتها لهم ولوعلى الأقل تعاطفا منها للظروف الصعبة التى يواجهونها.

للظروف الصعبة التى يواجهونها.

ما عليك ياأماه العقد فترة زمنية لاتتعدى العشر سنوات.. وماقصدت باستخدام تلك الكلمة إلا أن أؤكد لك عدم تجاوزك لسن الأربعين.. أي أن مابيننا من عمر لايسمح لك بأمومتنا وان زاد فلعلك تتبوأين مكانة الشقيقة الكبرى.. ولم يستطع شوقى أن يمنع زفرات ساخنة انسابت على خديه عندما تذكر تلك اللحظة طالما أحب شقيقتيه.. طالما تربى على أيديهما.. طالما كانتا بالنسبة له الأم والأخت والصديقة والحبيبة.. كان يتمنى أن يعوضهما عما قدمتا من تضحيات حتى أوصلاه إلى المكانة التي هو عليها.. الفضل كل الفضل يسرجع إليهما بعد والدته التي من الله عليه بالاطمئنان على عدم فقدها .. لكن عليه الآن أن يفاضل بينهما .. أيهما فقد الكبرى التي تشبهه تماما .. أم الثانية التي كان يجمعه بها الود والحب والتعاطف بعد أن أفتقدا الملامح المتشابهة.. أنه لايستطيع المفاضلة . أنه لايستغنى عن كلتيهما أنه يفضل أن يضحى بنفسه في سبيل بقائهما.. لكن هيهات له التضحية فالسرادق الضخم والأعداد الكبيرة التي اكتظ بها من المعزين تقطع بفقده إحداهما الكبرى أم الأخرى إن السؤال يلح عيه ولايجد له اجابة.. ترى لو انه اقتحم السرادق لأراح نفسه وهدأ باله وكبح جماح شروده أنه يستطيع أن يقف على الاجابة المحددة لوتقدم وقطع الخطوات القليلة التي تفصله عن السرادق. عاد من جديد يتحسس جروحه ويتفحص هيئته ويسرفض نظرات الاشفاق والعطف التي سيحظى بها من المعزين.

أنصتت الاعرابية باهتمام لكلمات شوقى وهو يشرح معنى العقد ثم مالبثت أن حدثته قائلة: إننى إذن تخطيت العقد الخامس وأدنو من السادس.. لكننا معشر العربان لانحمل للدنيا هما.. نهيم على وجهنا فيها ونعتمد في سعينا على أقدارنا.. ونترك الباقى على الله رازقنا ومولانا..

وبعد أن شعرت بالألفة والمودة التى انسابت بين ثلاثتهم قالت أنا إسمى «جازية» ويمكن لكم أن تناديني خالتى «جازية» هكذا نحل المشكلة حتى لايكون بيننا خلاف. انتقل الود الذى شعرت به خالتى جازية إلى قلب الرجلين ولم يرد شوقى أن يترك الفرصة دون استغلالها لمصلحة المجموعة.. فطلب منها أن تساعده في اعداد وجبة شهية من يديها المباركتين وأبدى استعداده الكامل في دفع التكاليف سواء عن الخامات المستخدمة أو المصنعية والجهد المبذول.. وتصاعدت طمأنينته بما شاهده على ملامحها من موافقة وبالغ في توضيح مطلبه.. نود طبقا من الثريد يكفى عشرة أفراد وبعضا من الدجاجات على أن تحاولى توفير «المرقة» معها كنوع من أنواع الارتواء.

صدمته اجابتها.. أما الدجاجات فيمكن توفيرها بحسائها دون عناء وستلهث ألسنتكم بالدعاء لخالتكم جازية لطعمها اللذيذ ونكهتها البديعة.. لكن توفير الثريد أمر متعذر أو مستحيل.. لم يتوقف شوقى عن محاولة اقناعها وقد تصور انها تناور لمضاعفة المقابل.. إننى سأجزل لك العطاء.. سأعوضك عن كل رغيف تستخدمينه في الثريد قبل أن أدفع لك ثمنا للدجاجات المطهية.. وسندخل في الحساب حبات الأرز وان شئت التوابل بل والمياه المستخدمة في الحساء.

لم تتأثر الخالة جازية بكلمات شوقى واردفت قائلة أيها النجل العريد.. إننى سأبيع كل شيء ولن أخجل من ذلك أنها خاصية حب البقاء.. وكم تعلمنا من تجاربنا السابقة في حرب ستة وخمسين أن اليهود قوم لايعرفون الله ولايرعون ضمائرهم في التعامل معنا بل لعل ضمائرهم في اجازة طويلة بعيدة عن أجسادهم.. ولولا لطف الله ولولا الانذار الأمريكي الذي عجل بانسحابهم من أرضنا العزيزة لادركنا الهلاك لامحالة في حربنا الماضية ومع ذلك فلا عليك سأطهى لك الدجاجات وسأقدمها لكم جيدة النضج دون أن أكلفكم أكثر من ستين قرشا للدجاجة الواحدة مع بعض الحساء يكفى لكم جميعا.. ولكي تفهم موقفى فأنا أوفر الدجاجات التي أستطيع استعواضها بعد ذلك.

الدجاجات الباقية تبيض والبيض بشىء من العناية يفقس كتاكيت ومع رعاية الكتاكيت تنقلب بعد فترة دجاجات كاملة النمو.. أما الخبز

تعلمنا من تجربة ستة وخمسين أن اليهود يسيطرون علينا.. ويتحكمون في لخلاصنا وعدم مقاومتنا لاحتلالهم عن طريق التحكم في مرتباتنا من الدقيق وغيره من أنواع الأغنية التي يتعذر الحصول عليها.

جاءت كلماتها حاسمة ولم تترك له أى خيار ولم ييق أمامه أن يحاول من جديد بعد أن عرض عليها جنيها كاملا ثمنا للرغيف الواحد أى مايزيد أربعين قرشا عن ثمن الدجاجة المطهية لكنها لم تلن ولم تتأثر واكتفت بصنع ماوعدت من دجاجات مطهية.

وحمد هو الله على انجاز الاتفاق وأسرع يبلغ الرفاق ويمنيهم بقرب تتارلهم لوجبة شهية دسمة.

شعر الرجال بالأمتالاء بعد أن تم تقسيم الدجاجات فيما بينهم حتى البصل الذى اصافته خالتهم جازية للحساء تم اقتسامه كان للدجاج المسلوق طعم لذيذ لم يتنوقوه في حياتهم كانوا يحرصون من قبل على أن يكون غذاؤهم من الدجاج جيد التحمير لكنهم نسوا هذه الرفاهية غير المتوافرة حاليا . إن خالتهم جازية تستحق كل الشكر على ماقدمت من غذاء جيد النكهة طيب الصنع التهموه بنفس راضية وشهية كاملة كانت تلك الوجبة أمتع والذ الوجبات في حياتهم أنهم يشعرون وقد سرت مشاعر الشيع في أوصالهم وجرت اثاره في عدروقهم بأنهم قادرون على مواصلة المسير لعشرات الأيام القادمة.. بل أنهم أشد اقتناعا من أي وقت مضى بالقول الماثور الذي يقطع بأن الجيوش تمشى على بطونها.

فطالما شعر الانسان بالشبع وأفرغ في جنوفه بعضا من المياه أمده الله بقدرة هائلة على المواجهة واعانه بسيل جارف من المقاومة مقاومة كل شيء وأي شيء الأخطار والأهوال والمشقة والصعاب ان الله لابد متجيهم من هذا الخضم المتلاطم من الصعوبات بعد أن انجاهم من مذبحة اليهود التي أحالت كتيبتهم إلى يركة من الدماء.

تبادل شوقى الحديث مع خالته جازية وهو يحاسبها على ثمن الوجبة.. لكننى لم أتعرف عليك وعلى رتبتك قالتها جازية وهى تقترب أكثر من شوقى وكأنها تود أن تبوح ببعض أسرارها .. أنا ضابط

أكثر من شدوقى وكأنها تود أن تبوح ببعض أسرارها .. أنا ضابط صغير بالجيش المصرى.. وضمن قدوة الكتيبة ٣٤٢ مشاه لاعليك من اسم الكتيبة لكن يكفيك أن تعلمى أن عدد شهدائها زادوا عن الأربعمائة شهيد مابين ضابط وجندى.. أنهم رجال صناديد وقبل أن يستقيض شدوقى في الحديث عن شهداء الكتيبة.. بادرت جازية قائلة رحم الشهداءنا أنهم خيرة رجالنا.. أنهم خلاصة أكبادنا قائل أنه اليهود كم تكلوا من أمهات ويتموا من أبناء ورملوا زوجات.. لكن الله منجيكم ومانحكم المنعة وموفر لكم الأمان والسلام إن شاء وحتى تصلوا إلى

ودعها شوقى ورستم وشدا على يدها واعتذرا لها عن التعبير عن خالص امتنانهما وشكرهما على ماقدمت لهما لأنه يفوق تعبيرهما ويعجز لسانهما عن تصويره والتحقا بالمجموعة واستمعا لكلمات صلاح قبل أن يبدأوا السير ليلتهم الثانية في طريقهم نحو بلدة نجيلة.

عليتا نجد في السير ونسرع الخطى بعد أن دبت في أوصالنا القوة وسرت في عروقنا أثار الغناء الشهى.. ولتبدأ على بركة الله.. وتقدم صلاح المجموعة وتبعه الرجال في صمت لكن بقوة لم يكونوا عليها من قيل.

ای داری والید باک در ۱۳۵۸ کلماند آیسته ۱۰ ्र , काम समित्री न الرائد فيترسد والمعارية Brown St. S. Bar try min similar (a) range i grande gar or some many with the Color by militia والمدوية المناسقي كالأ 14 July 14 5 14 6. and particular and post Butter of the state of St. January 1 to 18 W. Contact griphing in the the first production of the

ورب ا

### قصـة واقعيـة عن بطـولات معركة ١٩٦٧



# العبوت الرخيم

الأهوال التى مرت بالرفاق الباقين من الكتيبة الشهيدة خلال الحرب الخاطفة التى لم تدم لسويعات قليلة فى موقعة جبل لبنى الشهيرة لم تقتصر فقط على مواجهة أشباح الجوع والعطش والتيه ونيران اليهود واحتمال الوقوع فى أسرهم وغير نلك من أمور متوقعة وغير متوقعة.. وانما حملت لهم كل لحظة قادمة وكل خطوة تالية نوعا جديدا من الأخطار وبربا حديثا من دروب الألم والمشقة فى مواجهتهم غير الكتافئة مع مستقبلهم الغامض.

كانت كل حركة تحمل بين ثناياها بعضا من المواجهة تقربهم من مصيرهم المحتوم وتفرض عليهم نوعا من الاختيار المرير بين الأسر أو الاستشهاد ترى هل يلحقون بشهدائهم الأبرار من زملائهم بالكتيبة بنيران اليهود أم سحقا بجنازير دباباتهم لوحدث هذا لفازوا بجنة الخلد مع الابرار والمجاهدين وحصلوا على مراتبهم الرفيعة وثوابهم العظيم لكن الخوف كل الخوف من الوقوع في أسر اليهود إنها الطامة الكبرى التى طالما حاولها تفاديها وعدم الوقوع فيها.. إنها الكارثة المحققة التى تعرضهم للمهانة والاذلال طالما سمعوا عن آيات تعذيب اليهود لاسراهم من زمالائهم القدامى.. فبضلاف عمليات التجويع والترويع والتعذيب

هناك أمور وصنوف أخرى مبتكرة.. هناك الكى بالنار والصعق بالتيار والختم على الأقفية والمؤخرة هناك استباحة للكرامة واستهانة بالآدمية لدرجة أن الأسير يفقد خلال فترة أسره أى رغبة في البقاء ويتنازل محرغما عن أى تمسك بالحياة.. أن شبح الأسر كان يخيم على مخيلتهم دائما ولايبارحها يجثم على الذاكرة ويسيطر على الذهن.

لم يهتز الرجال أمام مشقة الترحال وارهاق السير وأهوال الغرز فى الرمال وصعود التباب والهبوط منها والانحراف عن الاتجاه والتعرض للتيه ومغبة لقاء اليهود.. انها النهاية بعينيها النهاية التى لامناص منها ولاأمل فى النجاة إلا بمعجزة إلهية يهبها الله لهم مجسدة فى طريق مختصر غير محفوف بالمخاطر أو ربما تمثلت فى طائرة صديقة تخطفهم بعيدا عن أعين اليهود أو ... وقبل أن يحلق شوقى بخيالاته بعيدا عن أرض الواقع هروبا من الأشباح التى تطاردهم لمح غبارا يتصاعد عن بعد ينبىء عن توغل أحدى مركبات اليهود داخل الصحراء.

كانت المركبة نصف الجنزير تتحرك ببطء وكأنها تقصدهم وتوجه إليهم ماسورة الرشاش الرئيسى في المركبة هرول الجميع بعيدا عن خط السير بلاهدى داخل الصحراء اتسعت الخطى وتلاحقت ، تضاعفت سرعتهم وهم يأخذون بتلابيبهم بحثا عن النجاة ، أطلقوا سيقانهم للريح متخلين عن حرصهم متمسكين بأهداب الحياة ولوحتى لدقائق معدودة.. تبا لهذه الرمال الناعمة التي تقلل من سرعتهم والظمأ القاتل الذي يفقدهم مقاومتهم وقدرتهم على الاستمرار.. قاتل الله اليهود الذين ليس لهم بعد استراتيجي أو خط فكرى.

لماذا انحرفوا عن مسارهم الذى اتبعوه منذ بداية مشوارهم.. لماذا تخلوا عن طريقهم الدى اتخذوه دربا لحملاتهم وتحركاتهم لعلهم يبحثون عنهم.. عما تبقى من فلول الجيش المصرى.. عن بعض ضباطه المتحصنين بالصحراء المحتمين بالفلاة.. نسى شوقى الام ساقه وهو يعدو كان في المقدمة بالرغم من وثبه على ساق واحدة.. انها حلاوة

الروح غريزة حب البقاء ، الرغبة ف التمسك بالحياة ظلوا يعدون بلا توقف وبلا ابطاء.

لايفتأون في النظر خلفهم حتى يتأكدوا من الابتعاد عن مرمى نيران الرشاش اللعين الذى يعلو المركبة اليهودية وحتى مع ابتعادهم بمسافة مناسبة عنه لم يتوقفوا.. امعانا في التوغل داخل الصحراء حتى يكونوا في أمان وحتى يتأكدوا من النجاة.. إن الحياة غالية ثمينة إذا كان هذا الحادث العارض قد زلزل تماسكهم وهرز كيانهم وأفقدهم رباط جأشهم.. فما بالهم بالمواجهة السافرة مع اليهود.. إنهم يعلمون تماما انه لاقبل لهم بهذه المواجهة.. فلاتوجد ندية تذكر في كل شيء في العدد والعدة والعتاد في القدرة والامكانية والظروف المحيطة.. فليبتعدوا إذن بفكرهم عن هذه الأمور التي تلح عليهم حتى لاتثقل على كاهلهم وتسبب في مضاعفة انهيارهم.

لمح شوقى على باب السرادق مشهدا أزال الغشاوة التى ظل عليها منذ أن قبع في مكانه بالردهة المظلمة وهو يبحلق في جموع المعزين وهي غادية وقادمة تأكد منها أن الفقيدة هي شقيقته الكبرى.. يالها من خسارة فادحة.. لقد فقد نبع الحنان الثاني بعد أمه فقد توأم روحه وصديقته الأولى في هذه الحياة رأى اقرباءه جميعا وقد التفوا حول وحيدها الصغير يحاولون أثناءه عن حالة البكاء التى انخرط فيها ويربتون على كتفه محاولين التسرية عنه لما ألم به من حزن عميق.

لم يتعد هذا الصغير العاشرة إنه أكثر المكلومين بفقد هذه السيدة.. من سيتولى تربيته بعدها من سيتحمل مسئولية ايقاظه ثم اعداد افطاره وتجهيز ملابسه وتهيئته للمدرسة قبل أن تأتى السيارة الخاصة بها لنقله إليها مع شقيقته الصغيرة.. وبالرغم من مظاهر التأثر البالغ البادية على ملامح زوجها غير انه لايمكن أن يتحمل وحده مسئولية أطفاله انهما يحتاجان لمن ترعاهما.. ياترى من ستكون زوجة أبيهم القادمة.. من سيقع الاختيار عليها؟ من ستحل محل شقيقته التي طالما

ملأت على الأسرة حياتها وشملت جميع أعضائها بالرعاية والاهتمام. شحاركت ف حمل همومهم واسهمت في حل مشحاكلهم وتحدخلت بكل امكانياتها لتذليل مايعترضهم من عقاب، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. وألهمه هو ونجليها وزوجها الصبر على مصابهم . لم يكن بمقدوره أن يغادر الردهة المظلمة حتى مع تأكده أن الفقيدة شقيقته الكبرى وكان لزاما عليه أن يشارك في عزائها.. فالجروح التى ملأت ساقيه أقعدته عن الاستمرار حتى في الوقوف.. والملابس التى يرتديها مازالت تحول بينه وبين اجتياز تلك الأمتار القليلة في طريقه نحو صدارة السرادق ولم يكن بوسعه إلا العودة إلى شروده وتذكره للأيام السوداء التى مرت عليهم وهم يقطعون الفيافي والقفار سيرا على أقدام حافية.. دون مؤن ومياه وغذاء بل ودون غطاء أمنى ومعنوى ومع تعرضهم لأخطار وأهوال عديدة لايمكن حصرها أو مواجهتها تحول نهارهم إلى سبات يأوون فيه إلى أي نخيل يلاقونه يحتمون في ظله الوارف وهوائه الرطب وجمار نخله الرخو ذى الطعم المستساغ وقائدته الغذائية المحدودة وقدرته الفائقة على احداث نوع من الشبع والامتلاء.

كانت حرارة شمس يونيو الحارقة.. تلفح جباههم بلهيبها لايقدرون على مقاومتها يخرون صرعى تحت نارها لم ينسوا ماأصابهم فى أول أيام سيرهم نحو العريش ولاعندما ارتدوا على أعقابهم بعد أن صدموا بسقوطها ولم يتمكنوا من دخولها . إن شبح الموت عطشا أحال نهارهم إلى سكون وحول ليلهم إلى حركة وسعى ونشاط ساعات الليل كانت تمر سريعة من خلال أحاديثهم المتبادلة التى تسرى عنهم وهم يقطعون المسافة الطويلة التى تقصل بين بير العبد ورمانة ثم القنطرة . كانوا يسيرون متجاورين متلاصقين حتى لايشرد أحدهم ويضل طريقه وييتعد فى جنح الظلام عن المجموعة.. ظلمة الليل تحيل المساحات الشاسعة إلى عتمة موحشة تتساوى فيها المرئيات.. وينعدم من خلالها التمييز.. لايستطيعون خلالها تبين وقع أقدامهم ، بذلوا جهدا كبيرا فى

تعديل اتجاههم بعد أن هاموا على وجوههم وأطلقوا لسيقانهم العنان هربا من المركبة اليهودية الطائشة وسعيا للنجاة بانفسهم. حاول همام عبثا أن يضبط اتجاه التحرك من جديد دون جدوى وكان عليهم أن يجدوا في البحث عن منطقة ظليلة يمضون فيها نهارهم التعس بعد أن ابتعدوا عن المسار التقليدي الذي نهجوه. قطعوا في محاولاتهم عدة ساعات طويلة لم يكن أخطر ماواجههم فيها التوهان فقط ولاحتى الجوع والعطش وانما ظهر لهم في هذه المنطقة أعداء آخرون كانوا أشد فتكا وأفدح تأثيرا من كل أعدائهم السابقين وقد تمثل عدوهم الجديد في الضوارى والسباع والذئاب ، تمثل في الحيات والثعابين قابلوا لأول مرة ف حياتهم الحيوان الشرس المفترس الذي يعرف بالضب أنه صغير الجسم أشبه بالثعلب لكنه شديد الشراسة والنهم محبا للحوم البشر مولعا بدمائهم، كان يحوم حولهم مصدرا صوتا مخيفا بين الرئير والنباح.. استطاعوا صيده بطلقات بنادقهم وفي أغلب الأحيان كان صوت الطلقات كفيلا بهروبه وابتعاده عن التعرض لهم فقد كان شديد الخوف من النيران اعتاد الرفاق على ملاقاة الثعابين. فحيحها أصبح صوتا مالوفا لأسماعهم بل كان هذا الصوت الرخيم المحبب لهم ينبيء عن قرب تناولهم لوجبة دسمة شهية تعوض أجسادهم مافقدته من عناصر تكوينها ، تحولت هذه الحيات السامة إلى مصدر غزير للبروتين الذي تعرض حياتهم للخطر مع خلو غذائهم منه.

أما أشد ماكان يخيفهم خالال سيرهم ذلك النوع من الأفاعى المعروف «بالطريشة»، إنها تدفن نفسها في الرمال وتتسمع وقع خطوات فريستها عن بعد.. وتحدد اتجاهها بكفاءة متناهية ثم تثب نصو فريستها وتلتصق بعنقها وتنفث سمومها في عروقها ولاتتركها إلا جثة هامدة.. من حسن الحظ ولعظمة قدرة الله أن هذه الطريشة الملعونة كانت تصدر صوتا عاليا يسمع على بعد خطوات وكأنها تحتقل بفريستها وكانوا دائما ينجحون في تفادى لقائها غير السار الذي ينذر

<sup>■</sup> حسب،، وحسرب 🗷 ۱۹۳

بأخطار جسيمة.. واستخدام طلقات رشاشاتهم لارهابها واعادتها لأعماق الرمال حتى لاتفقد حياتها.

الذئاب كان أمرها أسهل كثيرا من الطريشة فهى حيوانات كسولة متعطشة للدماء التى تأتى سهلة.. كانت أشكالها تيسر مهمتهم فى التمييز بينها وبين الكلاب الضالة.. ذيل الذئب يختلف كثيرا عن قرينه فى الكلب كما أن أنياب الذئب وأسنانه الأمامية أكثر قوة وبروزا وفمه غالبا مايبدو مفتوحا وكانت دفعة من النيران كفيلة بأن يهرب معها أعتى الذئاب ويبتعد من أمامهم دون محاولة للعودة.

تواصلت الليالى وتعددت الأيام والرفاق على حالهم الرتيب ليلهم يمضونه في السعى ونهارهم في السبات.. لايفتأون في تفادى الأخطار ولايملون من قطع المسافات كل تبه يقطعونها تسلمهم للتبه التي خلفها في تتابع رتيب لانهاية له.. أشبه بتتابع الأمواج في لجة البحار والمحيطات.. تخيلوا أن الصحراء لن تنتهى وأن مشوارهم لن يفرغ وأن الشقد كتب عليهم التيه في غياهب الصحراء المقفرة كما كتب على اليهود.

أيمكن أن تحدث المعجه ويتبادلان المواقع اليه ود ينتقلون إلى موقعهم غير المحدد مجه ول الملامح والأبعاد وهم ينزلون من تبابهم وجبالهم إلى الطريق الشمالى المهد المضاء بأنوار لامعة سواء كانت لصابيح الطريق القريبة من بعض المدن الواقعة على ضفتيه أو أنوار العربات والمصفحات التي لاتتوقف أو تنقطع عن السير عليه ليلا ونهارا.. لكن من أين لهم فرض ارادتهم على الطريق.. انه الآن يئن تحت سير اليهود البغاة.. ان رماله وصخوره ومسطحاته وحتى «مطباته» تشكو من الدنس الذي تعيثه دبابات اليهود فيها إنه يئن متأثرا وكأنه يبكى وينعكس تأثره وبكاؤه على محياه، آثار الجنازير المحتلة تظهر بوضوح على سطحه تحدث على وجهه ندبات.. وتصيبه بنتوءات.. تحقر في اسفلته جروحا غائرة لايمكن اصلاحها.. فلم يعد من قبل

تحمل الحملات الميكانيكية . ان مركبات اليهود المجنزرة تعامله بقظاظة وتقسو عليه بغلظة.

جلس الرفاق يتدارسون: ماالعمل وكيف الخلاص ارتسمت على محياهم ابتسامة سخرية من الحالة التى وصلوا إليها يتهكمون على أنفسهم من فرط ما ألم بهم من بأس.. ومن هول ماأصابهم من جزع وشر البلية مايضحك وما لهم لايضحكون فالأمور جميعا تساوت وإذا كان الموت هو مصيرهم المحتوم فليس أقل من لقاء الله وهم راضون وليسوا بجزعين.. لماذا لايضحكون فليخففوا على أنفسهم فليس أمامهم مندوحة وليثقوا في قدرة الله مهما تأخرت معجزاته \_ نعم ليس أمامهم سوى توقع حدوث المعجزة انها فعلا معجزة تلك التى ينتظرونها لنجدتهم من هؤلاء اليهود الملاعين.

Company (Section to ﴿ البش والتسلمال الله Carland Samuel Control ازه الأسرافية تتا المنطقة مي التها والمجتبرة للمساح ب ئول قىيە يايىت ھ المنازي والمأراطين والمالا Color Michigan T. P. mannani jaka (\* 1 in the same of الأرافيدي والموشورية - 19 San and Joy by miles to Salay Dipaghian A وبالأشماسير قيمير فعنائي بالاس Commence of the control of 

وحرب المرا

#### قصة واقعية عن بطولات معركة ١٩٦٧



## الكان

قطع الرفاق المسافة بين محطتهم الأولى التي توقفوا عندها ف بئر العبد وتزودوا منها بالمياه العذبة والتهموا فيها الخبز اللذيذ الذي كان طعمه أشهى من الفطير وبين مدينة بالوظة في عشر ليال كاملة رغم أن المسافة بينهما لاتتعدى الخمسين كيلومترا.. لكن السير ف الصحراء والتوغل داخلها خاصة بعد حادثة المركبة الإسرائيلية الطائشة ألزمهم بصعود التباب وهبوط الوهاد وتسلق المرتفعات مهما كانت المشقة وأيا كانت الصعوبات فكلها أمور محتملة تجنبهم مغبة الوقوع في الأسر وتمنحهم الفرصة في الاستمرار ، هاموا على وجبوههم ليلا وساحوا يقطعون الفيافي ويعبرون القفار مساء .. كان الضابط همام دليل المجموعة وعينها المبصرة يكتشف أحيانا أنها لم تتقدم إلا خطوات قليلة عن مكان بدايتها بالرغم من السير طوال الليل فالملاحة الليلية جعلتهم كمن يسبحون في بحر لجي ليس له مالامح وليس محددا بأبعاد أو معروف الاتجاهات.. كانوا يشفقون على البحارة وزمالاتهم من رجال الحدود كيف ساسوا البحر وهادنوا الصحراء كيف امتهنوا تلك المهنة التي تعرضهم للأخطار المؤكدة.. لولا تقدم العلم وتطور المعدات لواجه هؤلاء الـرجال مغبـة التيه في الصحراء رغم مسـاعدة السفن الحيـوانية المعروفة بالجمال، صحيح الجمل صبور وصديق للإنسان لكنه عندما

يفرغ صبره يتحول إلى وحش كاسر ربما أنهى حياة صاحبه والتهم جسده، ولم يكن همام يخبرهم مع نهاية كل ليلة المسافة التى قطعوها وإنما اكتفى بحفز هممهم وتجديد نشاطهم واستنفار جهودهم مع بداية السير في أول الليل..

استغرقت المسافة بين مدينتي بالوظة ورمانة نصف المدة التي تطلبتها سابقتها.. كانت الأرض أكثر استواء وأقل غرزا.. وكان الأمل يتزايد مع اقتراب الهدف.. لم يبق أمام الرفاق إلا بعض الكيلومترات يقطعونها صوب القناة عشرة كيلومترات أو تزيد قليلا لم يكن من الأهمية معرفة المسافة الباقية بالتحديد فقط أن الأمل لايزال باقيا وأن الله يمدهم بعونه ويمنحهم المقاومة التي تمكنهم من الاستمرار.. لو أن الله حجبها عنهم أو حرمهم على الأقل من التوفيق لواجهوا نهايتهم منذ بدأوا نزولهم من جبل لبني في اتجاه العريش أو لأسرهم اليهود على مشارفها.. لمزقت أجسادهم شظايا الألغام أو فتكت بهم تيران الدبابات مشارفها.. لمزقت أجسادهم شطايا الألغام أو فتكت بهم تيران الدبابات الذين ساروا بجوارها لولا هذه العناية الإلهية التي أحاطتهم بها السماء لتمكنت منهم الضواري ونهشت أجسادهم الدئاب وخصروا صرعي بسموم الأفاعي والطريشة اللعينة.

على مشارف رمانة جلسوا يتدبرون أمرهم ويتدارسون خط سيرهم ويعيدون حساباتهم كيف لهم من عبور القناة ويعضهم لايعرف السباحة تذكر شوقى في هذه الجلسة كيف أن السباحة كانت دائما تشكل عائقا في سبيل مستقبله قللت مجموع درجاته في كل سنوات عمره الدراسية بالكلية لفقد الشلاثين درجة المخصصة للسباحة.. بل عرضته للحبس لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية بعد قرار اللواء محمد فوزى مدير الكلية آنذاك بحرمان الطلبة الذين لايجيدون سباحة طول الحمام من الخروج مع عطلة نهاية الأسبوع.. أعاد لعدة مئات من الطلبة تمضية فترة المستجدين وهم على مشارف التخرج لولا زيارة الرئيس الجزائرى بن بيللا وقيامهم بتقديم عرض عسكرى جيد أمامه لما حصلوا على راحة وتنفسوا الصعداء وهم يستنشقون الهواء خارج

<sup>• 14</sup> عدب .. وحسرب ■

■المواجهــــة ■ مصنع الأبطال كما كانوا يطلقون على الكلية.. ثم بعد ذلك وقف عدم إجادته السباحة أيضا في وجه أن يكون من بين ضباط الصاعقة الأشداء لولا قرار حاسم من قائد مدرسة الصاعقة حينئذ المقدم أحمد صلاح عبدالحليم الذي استثناه من الإلمام بالسباحة شريطة القفر من على مسافة عشرة أمتار في النيل. هكذا كان دائما بينه وبين السباحة عداء مستحكم تأتى هنا لتحول دون بلوغه شاطىء الأمان وعبور القناة إلى الضفة الغربية للانضمام إلى قواتهم.. لم يكن بين الرفاق من يجيد العوم سوى همام ويأتى بعده رستم ابن الإسماعيلية الخبير بكل متر ف شاطىء القناة المتد لأكثر من مائة وعشرين كيلومترا من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا .. بقية الرفاق جلسوا يتدبرون أمرهم مع تبدد الأمل وتعذر الخلاص، قال صلاح ماعليكم إن أمامنا ليف النخيل متوافر بكثرة بالمنطقة ولا خجل من أن نعود بأيامنا إلى الأصول لقد كنت أرى رجال قريتنا في الصعيد وهم يجدلون الليف مستخدمين أصابعهم كما يستخدم النساجون أنوالهم. لتتركوا أمر الأحبال وصنعها ليدى الماهرة في نسج الليف وتحويله إلى أحبال متينة.. ولم يضع وقتا بدأ فعلا في جدل الليف وتقدم أمير منه يساعده بينما لم يجد شوقي بدأ من تجميع الليف من حول النخيل بحثا عن المزيد قال همام أستطيع ومعى رستم أن نساعـدكم على العبور بمرافقتكم فرادى نحـو الشاطيء الغربي القناة واعتذر شوقي حاكيا تجربته غير المضيئة يوم أن تعرض للغرق بحمام الكلية عندما شجعه زملاؤه على السباحة معهم ولولا ستر الله لزهقت روحه غرقا.. قدم عبدالقادر للرفاق بعض الأرب من جلود الحيوانات وجدها في إحدى العشش المهجورة القريبة لتسهيل مهمة العبور بالحبال.. لكن رستم ناشدهم التوقف قائلًا مالكم تجتهدون في جدل الليف وماذا أنتم به صانعون إذا كان اليهود قد تمكنوا من احتلال الضفة الشرقية بكاملها فمن سيسمح لكم بربط الحبل على ضفة القناة المحتلة.. وكيف تعبرون هذا المانع المائي المتسع في حسراسة جنودهم وتحت نظر رجاله.. صمتوا وكأن على رؤوسهم الطير . إن الرغبة ف

الحياة والسعى نحو الخلاص مما يواجهونه من عراقيل يدفعهم إلى إغفال بديهيات لم يكن ليفعلوها لو أنهم بكامل وعيهم وإدراكهم.. صحيح كيف سيتركهم اليهود يربطون حبالهم ويقيمون معبرهم دون أن يمطروهم بنيرانهم ويقضون عليهم فلنكف إذن عن إطلاق العنان للخيال الساذج ولنفكر قيما يعيننا على مانحن فيه بغير سطحية وبتركيز أعمق.

تحدث أمير السبكي وكان آخر المتحدثين بطبيعة أقدميته.. لماذا تفكرون في الغد بهذه القتامة لماذا تقدرون الأمور الأسوأ وتعقدون مقارناتكم وتفاضلون بين احتمالاتكم غير المضيئة لماذا لانتوكل على الله ونواصل سيرنا صوب القناة فلربما أدركتنا عناية السماء التي لم تتخل أبدا عنا حتى الآن ولنعبر القناة مع أمثالنا من الشاردين وهم بالآلاف دون أن يفطن اليهود إلى نوعيتنا أكنا ضباطا أم جنودا ألديهم القدرة على الفصل بين رجالنا ونحن على هذه الهيئة الرثة والقوة المتهالكة.. إننا جميعا تعرضنا لأهوال كثيرة أحالت محيانا إلى خفوت ليس أشب بخفوت الجنود وإنما أقرب كثيرا من انكسار الشحادين.. ورد عليه صلاح باستياء ما هذا الهراء الذي تردده يا أمير أن درايتك قليلة وخبرتك معدومة أن اليهود لن يسمحوا لنا بالمرور لن يضاروا من أسر عشرات الآلاف هم مجموع عدد ضباط الجيش المصرى في سيناء أنهم يتفننون فى استخدام ملكاتهم الشيطانية لتعذيب الأسرى وترويعهم وما عليهم أي جهد في ذلك فمعسكرات العمل داخل المستوطنات تستوعب الآلاف المؤلفة وليعودوا لنظام السخرة واستضدام الكرابيج ف إخراج مابجعبتنا من جهد واستنزاف طاقاتنا وقدراتنا.

قطعت جهيزة قول كل خطيب قالها شوقى بعد أن سمع كلمات لبعض الزملاء مروا عليهم عائدين في الاتجاه العكسى من ناحية القناة سالهم صلاح لماذا عودتكم بعد أن شارفتم القنطرة قالوا بيأس قررنا أن نستوطن سيناء بعد أن تأكدنا بعيوننا أن اليهود لن يسمحوا لنا بالمرور، أنهم يفصلوننا إلى ثلاثة أقسام الأول يحكمون عليهم بالإعدام

ويحصدونهم بالنيران وهم وقوف معصوبي الأعين دون جريرة أو ذنب، القسم الثاني يرف ونهم كقطيع الماشية إلى عربات نصف نقل ويعودون بهم إلى معسكرات الأسرى بالخلف أما القسم الثالث وهم من المحظوظين من أبناء الريف فيتركونهم يعبرون إلى الضفة الغربية دون مساءلة.. أخذ كل منهم ينظر إلى هيئت ليصنفها تبعا لما ذكره الـزملاء الفارون أيمكن أن يكون أحدهم ضمن الناجين من القرويين أتساعدهم شعورهم الكثة وجباههم التى اسمرت بفعل حرارة الشمس وأشعتها اللافحة، لقد أطلقوا لحاهم وبدلوا ثيابهم وعبثوا بوجوههم ومع ذلك ليس من العسير على اليهود أن يفرقوا بين الضباط والجنود ليس من المجدى أن يبالغوا ف عمليات التشب بالجنود لأن جلودهم البيضاء وملمس أقدامهم الناعم وقوامهم الرياضى وأسلوبهم المتمدين فاضحهم لا محالة وكاشفهم أمام اليهود الملاعين الذين لديهم القدرة على تمييز كل شيء من خــلال إقامتهم بمصر لفترات طــويلـة قبل التهجير.. إن بعضهم عاش في إحياء بولاق والسكاكيني والفجالة والضاهر: إن لهم حارات تعرف بحارات اليهود يتحدثون لغتنا ولكتنا فلن يكون من الصعب عليهم التمييز بيننا.. ويخرج عليهم أمير السبكي بفكرة جديدة أنه دائم التفكير حتى مع أرائه السطحية لكنه أبدا لم يقبع أو يركن إلى الاستسلام.. حباه الله بفكر متقد كان من شباب شبرا المرح جرب كل شيء ورافق بعض أقرانه من هواة الترحال فأقاموا معسكرات الكشافة وزاروا المحافظات وتعاملوا مع فئات كثيرة ونوعيات عديدة فأكسبهم هذا بعض الخبرة خالوها ثروتهم التي لاتنضب وتصوروها سلاحهم الذي لايبلي.. قال أمير إنني أملك قدرا كبيرا من المشاغبة ولدي موهبة خاصة من الغتاتة أستطيع معها إثارة اليهود وقبل أن يكمل انفجر البرفاق من الضحك مبرة أخبري وشر البليبة مايضحك رغم أن القلبوب واجفة والأنفس خائفة ، استتمر أمسير دون تحفظ وكأن ضحكهم لايعنيه.. نعم والله أستطيع أن أثير حفيظتهم واستخرج كوامن شرهم والفعهم لأن يمطرونا بوابل من رصاصهم وهم يقومون بعملية

المفاضلة وتقسيمنا إلى فئات.. وبهذا يكون قد استدرجناهم بعيدا عن قرار الأسر فنلنا بذلك الشهادة ووصلنا إلى غايتنا ومبتغانا وتغادينا أن نزف إلى عرباتهم كقطعان الماشية لتقلنا إلى معسكرات النازى أقصد الأسر.. استهجن صلاح الفكرة وأعلن استياءه بكلمات خالية من المجاملة إن أفكارك تصدمني وآراءك تثير السخرية وتدفع التهكم مالنا نحن «ولغتاتك» التي تملكها أيمكن لهذه الغتاتة التي تحكى عنها والتي لمسناها فعلا من خلال تعاملنا معك أن تنجينا من أسر اليهود والذل والهوان الذي يكتنف ، أيمكن أن نعتمد على غتاتتك كاستراتيجية نستطيع من خلالها تحقيق هدفنا والومسول الى غايتنا لا لاياأخ أمير لقد سالغت في الثقة بنفسك رغم أنني شخصيا لا أنزهك من أن تكون على هذا القدر من الغتاتة أو أنقيك من تخيلك لهذه الثروة التي حياك الله بها.. كان صلاح قاسيا على رفق الدرب وزميل الكفاح لم يكن كلاهما يبرتاح للآخر.. كنان صلاح يرى في أمير الشخصية العنابيّة غير المقدرة لعواقب الأمور وغير الملتزمة بالمعايير والضوابط وكنان أمير يتصور الالتنزام المطلق الذي قد يصل لحد الجين في شخصية صلاح ولطالما جاهد نفسه وكبح جماحها في الانطلاق والاعتراض على صلاح والتمرد على أوامره..

نظر أمير للرفاق ليتبين وقع كلمات صلاح النافذة المتهكمة برأيه واثر في نفسه تلك الملامح التي بدت عليها الشفقة به والتعاطف معه وقبل أن يندفع للثار لكرامته من قائد المجموعة أو على الأقل للرد عليه تدارك شوقي الموقف وقال لأمير: لا لا يا «أمان لهم ولايحكمهم خط على غتاتتك وحدها مع اليهود أنهم قوم لا أمان لهم ولايحكمهم خط فكرى سوى انهم ينفثون أحقادا وعقدا وغالبا ما يأتي سلوكهم متأثرا بهذه العقد ومتمشيا مع تلك الأحقاد وإذا كان لديك ثروة من الغتاتة فكثير منا وأنا أولهم لدينا مثلك قدر مناسب منها قالها شوقي يحقف بها عن زميله الذي اوشك أن ينفجر قالها حتى لو أنه لم يدرك أمير قبل انفجاره فعلى الأقل يكون هذا الانفجار معه هو وليس مع رمزهم

وقائدهم صلاح.. كان شوقى يحاول الحفاظ على توازن المجموعة وروابطها مهما كلفه الأمر انهم كعصبة أقوى كثيرا منهم كأفراد لماذا يبعثرون قدراتهم ويفرقون وحدتهم . الغريب أن أمير أدرك ما رمى اليه شوقى وآثر التعقل مفضلا الصمت على مواجهة صلاح التى قد تؤدى الى طريق اللاعودة بينهما..

ارتسمت على الجنود بقيادة الرقيب عبدالقادر علامات الرضا والارتياح إنهم أقسرب أعضاء المجموعة إلى النجاة ورغم أن بعضهم كان من أيناء المدينة إلا أن هيئتهم كانت تنبىء على نوعيتهم ولا تحتاج لكثير من الجهد في عمليات الاستغراق في توضيح معالم الجندية والبعد عن مظاهر الضياط ومع كل هذه الثورة المكتومة والغليان الصامت الذي واكب الجميع قال عبدالقادر كلمات قليلة حدث بها نفسه« الله برجمك ياوالدى لولاك ما كتب الله حاليا لى النجاة لولا ارغامك لى على التطوع ف صقوف الجندية وإحجامك عن تكملة رسالتك وإنفاقك على تعليمي لكنت أواجه حاليا الممير المظلم الذي يواجهه حضرات الضابط.. الله يرحمك ياوالدي سلمتني بنفسك إلى شيخ البلد وطلبت منه مرافقتي إلى مركز التطوع بالقاهرة لعدم قدرتك على ذلك.. لم يكن لدى قبل بمواجهة شيخ البلد كان رمز السلطة في القرية والسرجل القوى بعد العمدة يومها أمرني أن أجهز نفسى غدا ومن يومها لم أعد لقريتنا إلا في إجازات كل عدة أشهر يرحمك الله يا والدي على هذا الجميل الذي لن أنساه».. ابتسم الرفاق لكلمات عبدالقادر الذي جاءت عفوية برغم قسوة مايشعرون به من ماسى ومرارة المفاضلة التي عليهم أن يختاروا بينها الشهادة.. أم الأسر.. خياران كلاهما مسر.. خياران لا ثالث لهما.. تسرى أيهما يواجهون.. يبودون الاستشهاد لكن قند يوقعهم قندرهم ف الأسر إنه الشبح الذي خيم عليهم وأقض مضجعهم وعكر منزاجهم منذ أن بدأوا مشوارهم الطويل.. سيطر على فكرهم وحرمهم من التفكر في ورطتهم والخروج من ازمتهم كان الأسر هو الخطر المحدق بهم بعينه كانوا أحيانا يتحسسون اقفيتهم وظهرورهم ومقاعدهم وكأنهم يهيئونها لتلقى

<sup>₩</sup> حسب .. وحسرب ٢٥٥

آثار التعذيب التى تنتظرهم فى معسكر النازى إن اليهود ابتكروا طرقا لتعذيب أسراهم لم تكن أيام النازى ، استحدثوا فيها أدوات ومعدات جديدة وطوروا طرقا وأساليب غير تقليدية تتمشى مع «ساديتهم» وتتناسب مع شذوذهم الفكرى . أيكون مصيرهم الأسر بعد كل مالاقوه من صنوف العذاب وألوان الهوان؟ أتكون نهايتهم بهذه القسوة بعد كل معاناتهم والامهم ؟ .. ومع كل ليس أمامهم سوى الصبر.. وليس فى مقدورهم سوى الامتثال.

و درب

قصة واقعية عن بطولات معركة ١٩٦٧



### عندما يعز الوت

طالت جلسة الرجال على مشارف مدينة رمانة كان الأمر جللا والخطب فادحا والقرار غاية في الصعوبة.. ماذا هم فاعلون؟.. إذا قرروا الحركة إلى أين وإلى متى .. أيتقدمون صوب القناة ويسلمون أنفسهم طواعية لليهود ليفاضلوا بينهم.. يواجه معظمهم الأسر وينقلون في شاحنات الى معسكرات النازى ويلقى البعض الآخر الموت رميا برصاصاتهم الغادرة وينجو قلة منهم تشاء الأقدار نجاتهم فيعبرون القناة ضفة النجاة المسماة بالضفة الغربية أم يرتدون على أدبارهم ويعودون من جديد من حيث أتوا الى الشيخ عيد زعيم قبيلة العبايدة ف بير العبد.. يتزوجون من بناته وينخرطون ضمن رجال القبيلة ف أعمالهم التي تنحصر في رعى الأغنام والأتجار في الدخان.. سكون رهيب ران الصمت على جلسة السرفاق وشملهم جميعا بلا استثناء وأخيرا تحدث صلاح وجاء صوته خفيضا حزينا خافتا كأنه صدر من العالم الآخر من عالم الأرواح عالم الأشباح نزلت كلماته عليهم كالصاعقة ألجمت السنتهم وجمدت أفكارهم واصابتهم بالنهول والصدمة.. أطلق صلاح قنبلته الأخيرة ف مرحلة قيادته للمجموعة زلزلت قنبلته كيان الجميع وفجرت آثارا بركانية كانت قد اختفت داخلهم طوال مشوارهم الشاق.. لابد أن نتخلص من الحياة بإرادتنا ، لا أن نصرر أرواحنا من قيد أجسادنا، لابد أن نزيح من على كاهلنا شبح الأسر البغيض وآثاره المدمرة ونتائجه المزلزلة ، نعم أيها الرفاق وتعمد أن تكون كلماته التالية أكثر تحديدا ووضوحا لابد أن ننتحر بأيدينا قبل أن تنالنا أيدى اليهود.. لابد أن تواجه صدورنا نيران بنادقنا قبل ان تئن قلوبنا تحت وطأة نيرانهم الغادرة على الأقل سنلقى بعض الرعاية من زملائنا الجنود ، على الأقل سيتمكن بعضهم من أن يوارى اجسادنا التراب.. وقبل. أن ينهى صلاح كلماته اصدر تعليماته ليقوم أمير السبكى بالدور الرئيسى في هذه المهمة الصعبة ليطلق نيران مدفعه الرشاش علينا ، إنه أقدرنا على مواجهة هذه المواقف وليعينه الله بعد ذلك على قتل نفسه..

انفجر بركان الغضب الثائر لدى أمير ، شهدت المجموعة أول تمرد حقيقى ، أول مواجهة سافرة وصلت العلاقة بين صلاح وأمير الى نقطة اللاعودة . صاح أمير يهذى بكلمات رافضة ويصيح ويسب الجميع بالفاظ خارجة وينعتهم بشتائم وقحة ويقول طالما تحملت أوامركم التعسفية طالما نفذت تعليماتكم الغبية واقنعت نفسى بالاضطلاع بمهامكم العجيبة قاتل الله الأقدمية التي اجبرتني على الانصياع لكم والالتنام بكلامكم ، تبالكم جميعا وسحقا لأوامركم ألأنني تخرجت بعدكم اتحمل رزالتكم وأصبر على سخفكم وانفذ مهمة إزهاق أرواحكم. ماهذه القرارات التافهة السطحية التي تصدر منكم ما هذا العبث الذي تتفننون في صياغة الحديث عنه أنه «الهبل» بعينه ولن أكون صنيعكم في تنفيذه فلتذهبوا الى الجحيم بعيدا عنى لكن لن تقترف يدى مثل هذا الجرم الشنيع وترتكب هذه الجريمة النكراء.. أثرت عدم الرد على تطاولات المدعو صلاح قائدكم المفدى واستمعت لنصائح شوقى ونفذت كل ماكلفت به من مهام كنت أنظر الى بعضها على أنه ظلم بين اشخصى ومع كل هذا التحمل والصبر وصلت الى هذه الدرجة من الغليان التي لن تعرفوا مداها أو تقيموا حجمها إلا إذا نطق أحدكم ببنت شفة موجها لى أى نقد أو فارضا على أى أوامر وإن شئتم فأنا لست منكم وحتى النهاية.. قالها أمير وأدار ظهره للمجمعة وكأنه يعلن عن تمرده الكامل ومروقه السافر..

كان لابد من تدخل شوقى الذي لعب دور مخفف الصدمة لعلاقاته الوطيدة بين طرق المجموعة.. الكبار صلاح وهمام والأحدث رستم وأمير حدث شوقى مهدئا روع أمير ومعتذرا لصلاح نيابة عنه لقد كنت على صواب يا أمير عندما رفضت قتلنا فما بيننا من عشرة وأواصر يجعل من العسير على أي فرد من المجموعة ازهاق روح بقية الرفاق بيديه .. كما أنه عمل مناف لأى شرائع وأديان.. وإذا كنت أؤيدك ف رفضك إلا أنني عاتب عليك انفعالك الزائد عن الحد الذي وصل بك الى حد الهياج فصلاح لايستحق منا جميعا إلا كل اعزاز وتقدير.. إنه قائدنا وأخونا قبل أن يكون رئيسنا وأقدمنا وقد كان نعم الأخ طوال مشوارنا الشاق الذي لايبدو له نهاية وإذا كان قد قسا عليك في القول أو اعتمد عليك في العمل فلأنه يعتبرك أخاه الأصغر ويتمنى لك الوضع الأفضل فضلا عن ثقته الكبيرة في امكاناتك وقدراتك.. حاول أمير أن يسوق بعض مبرراته واعتدل في جاسته وقبل أن يطلق كلماته التي وضح أنها ستدمس جهود شوقى بادره الأخير لا عليك با أمير من الاعتدار فنحن جميعا نعتدر نيابة عنك ونقبل صلاح ونستسمحه ونطلب منه العفو والنسيان.. وأنا شخصيا أرى أننى شريك معك في الخطأ فلقد كان واجبا على أن أناقش صلاح في أوامره التي كلفك بها ومن ثم فقد تباطأت في التدخل وهو ماجعل الأمور تستفحل ولا يسعني الآن إلا أن أطلب من صلاح أن يتولى بنفسه قتل الرفاق. إذا كان مصرا على رأيه.. ولن يجد منا إلا كل انصياع ورضا بقضاء الله وبتلقائية سريعة أخذ صلاح يرد لا .. لا .. لا لايمكن أن أقوم بتلك المهمة ليس اشفاقا عليكم وارتباطا بكم فحسب وإنما أيضا لأننى أجبن من أن انفذ الانتصار مع نفسى ولن استطيع العيش بدونكم ولاقبل لى بمواجهة أهوال الأسر بمفردى.. وتبادر الى ذهنه فكرة ظن أنه يهرب بها من تكليف شوقى المباغت.. إذا كنا متفقين على أن الانتحار هـ والحل الأمثل لظروفنا الحالية وهو السبيل الـوحيد لتفادى شبح الأسر المهين فلماذا لاينفذ تلك المهمة السرقيب عبدالقادر لن تعوذه الشجاعة ولن يفتقد القدرة كما أنه ليس في حاجة الى مواجهة نفسه والتردد أمامها لأنه لن يقوم بالانتصار بعدنا وبعفوية شديدة خرجت كلمات عبدالقادر تناشد الرفاق اعفاءه من هذه المهمة الثقيلة لا أيها القادة استمحيكم عذرا فلم أكد أصدق ان الله كتب لى النجاة بعد سماعى لتصنيف اليهود للشاردين منا وادراجى في الفئة الثالثة مع المحظوظين.. ولقد توجهت بالشكر بعد الله لوالدى الذي بخل عن الانفاق على وتكملة تربيتي وتعليمي لا أكاد أصدق ذلك حتى أوقع نفسى في شراك القيام بجريمة عسكرية قد تعرضني لعقوبة الاعدام.. لو أن أحدا أبلغ العقيد عاطف قائد الكتيبة الحازم لما أفلت من رصاصات جماعة ضرب النار التي تقوم بتنفيذ عقوبة الاعدام على المحكوم عليهم بها..

أيها السادة لقد كنت نعم الأخ المطيع إليكم بل وكنت دائما أنا ورفاقي أكثر من الخدم رعاية وصونا لحضراتكم.. فلا تشعروني أن مكافأتكم لى تكون بحرماني من الهبة التي منحنا الله أياها وكتب لنا البقاء والحياة حتى مع تعرضنا لملاقاة اليهود على ضفة القناة حال وصولنا إليها.. انتهت كلمات عبدالقادر وأسلم الجميع بعدها الى الخلود للتفكير والصمت.. وتعجبوا من الأقدار.. حتى الموت الذي يكسرهه كافة البشر أصبح صعب المنال.. عاد حلما.. وبات رفاهية لايمكن توفيرها.. أمير تمرد وصلاح اعترف بعدم قدرته على ذلك حتى لو كان هذا يدخله ف عداد الجبناء.. والرقيب عبدالقادر أعلن عن تخوف من تعرضه لحساب وعقاب القائد وليس خشية عليهم وحبا فيهم.. بالسخرية القدر الموت الذي قيل في الأوراد إنه الحقيقة المؤكدة في هذه الحياة الدنيا أصبح متعذر الوجود وصعب التحقيق.. اعتدل شوقي في جلسته وناشد الجميع أن يسمعوه بتركيل وأن يتبينوا مقصده والايسيئوا فهم غيرضه وبنبرة خطابية وصوت جهوري قال: إن الله لن يتركنا نهبا لرصاصات اليهود أو فريسة لنيرانهم.. كما أنه سينجينا من الوقوع في أسرهم وملاقاة إذلالهم لو أن إرادة الله لم تشملنا برعايتها وعنايتها للحقنا

بزمالاتنا الشهداء الأبرار ولواجهنا نفس المصير الذى واجهه الشهيد سيد عبدالغفار والشهيد سيد ياسين والرائد رمسيس رياض والنقيب ممدوح والرقيب فاروق وعلى سليمان وغيرهم وغيرهم ممن لاتسعفنى الذاكرة على ذكرهم.. لكانت أجسادنا مسجاة منذ فترة في قبورها بلا حركة ولا حياة .. لكانت أرواحنا قد صعدت إلى بارئها في هدوء واستلمتها الملائكة يفردون لها الصحف وينشرون لها الأعمال أبعد أن شملتنا العناية الإلهية برحمتها وحفتنا حماية الله بعطفه وقدرته نقوم شملتنا العناية الإلهية برحمتها وحفتنا حماية الله بعطفه وقدرته نقوم أسلحتكم المعنوية في يأس وتسلمون مقدراتكم في قنوط وتفقدون أسلحتكم المعنوية في يأس وتسلمون مقدراتكم في قنوط وتفقدون الكلمات التى صدرت بالا تحفظ من أفراد لايتسلمون بالإيمان ولا يعرفون اليقين ، خارت قواهم وقرروا التسليم تحت ضغط مارأوه ولا يعرفون اليقين ، خارت قواهم وقرروا التسليم تحت ضغط مارأوه وربما شملنا الله برعايته وأنقذنا كما أنقذنا من قبل من عدة مواقف وصعاب كان أقلها كفيلا بالتسبب في هلاكنا وفنائنا.

وأردف شوقى يكمل محاولات إقناعه لرفاقه بنبذ فكرة الانتحار قائلا: لابد أن الله قد أراد بنا خيرا أذ نجانا حتى الآن مما حاق برفاقنا من أخطار نالت منهم وواجه وا معها الموت فلنكن شاكرين لفضله حامدين لعطفه طائعين لأوامره.. ويجب علينا أن نمعن فكرنا بهدوء ونجهد ذهننا بتركيز في محاولة جادة للخروج من هذا المأزق الحرج.. لا أن نفكر بهذه السناجة وتلك السطحية في التخلص من حياتنا والانتحار بأيدينا.. إنه الضعف بعينه.. إنه هروب من أقدارنا.. إنه محروق وعصيان لأوامر الله.. لن يكون الخوف من أهوال الأسر وما سمعناه عن قسوة اليهود وفظاظتهم مع أسراهم مبررا لنا أمام الله يبيح لنا الأقدام على هذه الفعلة الشنعاء.. بل على العكس إنه يعرضنا لغضبه ويحكم علينا بدخول النار.. اسمحوا لى أيها الرفاق أن أعلن أمامكم رفضى لهذه الفكر ودحضى لهذا الاقتراح وبرغم اعتراف

بفضلكم وامتنانى لتعاونكم معى غير أننى أفضل الاستمرار فى مواجهة تلك الأخطار عن الركون إلى هذا القرار الخاطىء بالتخلص من الحياة. وحتى مع مواجهتى لاحتمالات الأسر على يبد اليهود وحتى مع اعترافى وتوقعى لألوان وصنوف العذابات المختلفة.. غير أننى أفضلها راضيا بها على الاعتراض على مقدرات الله ومواجهة غضبه والتعرض لارتكاب أفظع المعاصى والآثام واقتراف جريمة الانتحار.

وقعت كلمات شوقى على نفوس الرفاق بلسما شافيا لهم من الآثار المدمرة الفكرة الطائشة التى اقترحها صلاح.. ورفعت قليلا من معنوياتهم المنهارة وروحهم المتهالكة.. وران الصمت عليهم من جديد كل يفكر فيما تكون عليه الخطوة التالية وكيف لهم الخلاص وكان لابد من طرح القضية للمناقشة وإتاحة الفرصة المتساوية أمام الجميع للتدبير والتفكير.. المفاضلة إذن بين خيارين.. الحركة صوب القناة مع احتمال التعرض لمواجهة اليهسود ومن ثم السوقوع في الأسر أو الاستشهاد.. أم الخلود والبقاء في موقعهم ولوحتى على سبيل الانتظار المؤقت.

وعاد صلاح يطرح القضية للمناقشة فالخياران غير مأمونين العواقب.. الأول وهو التقدم صوب القناة ستكون نهايته المحتومة ملاقاة اليهود.. أما الثانى فليس لهم قبل باستمراره من أين لهم الغذاء والشراب؟.. نعم هم على مشارف مدينة رمانة التى تبعد عدة مئات من الأمتار عنهم.. لكنهم لايستطيعون الدخول إليها أو التجامل مع أهلها.. فلربما فرض اليهود حصارا حولها وانتشر جنودهم في طرقاتها.. يعيثون فيها فسادا ويعبثون بمقدرات أهلها وزائريها.. وتحدث صلاح بنبرات عميقة حزينة.. بالرغم من الآثار المؤلة التى سببها اقتراحى غير الموفق وماتبعه من هجوم شرس للأخ أمير على شخصى رغم نزاهة ونظافة توجهاتي إلا أنه لابدلى من الاضطلاع بواجبى ومادمتم قد قبلتمونى قائدا مؤقتا لحضراتكم خلال مشوارنا الصعب بحكم أقدميتى وسنى فلابد أن تكون لى المبادرة في بحث مانتعرض إليه من أخطار

ولعلى أرى أنه لامناص أمامنا من إرسال بعض الرفاق إلى حوانيت رمانة يبتاعون منها بعض الغذاء والأطعمة ويحاولون إعادة مل زمازمنا وإمدادنا ببعض الفواكه والثمار ولعلى أترك لكم اختيار من يصلح للمهمة لكننى احتفظ لنفسى بضرورة الحذر كل الحذر في اختيار من يقوم بها واقترح أن يكونوا من الجنود.

بسرعة تم تكليف الرقيب عبدالقادر ومعه اثنان من الجنود كانت هيئتهم تدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا من فئة الضباط وعلى بركة الله توكلوا موجهين وجهتهم شطر مدينة رمانة.. بينما جلس بقية الرفاق يتناقشون في خطوتهم التالية لتحديد مصيرهم المجهول، لم يفت صلاح بوصفه قائد المجموعة من أن يتأكد بنفسه من هيئة المجموعة التى تكلفت بإحضار الغذاء من حوانيت رمانة وتوصية عبدالقادر بتفادى أى مواجهة مع جنود اليهود إذا كان لهم تواجد بطرقات المدينة مهما كلف ذلك ولو كان على حساب العودة دون شراء مايلزمهم من طعام وشراب لأنه أفضل كثيرا من الصدام معهم.

ورغم أن صلاح فتح باب المناقشة أمام الجميع في الحديث وناشدهم على أن يدلوا بدلوهم في تحديد مستقبلهم وتقرير ملامح خطوتهم التالية.. غير أن أحدا منهم لم يجد لديه الرغبة في الكلام.. ضاقت الحلقة واستحكمت العراقيل وسدت المنافذ وليس من سبيل أمامهم إلى النجاة. ضرب الفشل أطنابه في النفوس واحكم القنوط في العزائم وخارت القوى وتهاوت المقاومات.. شرد الجميع بنظراتهم وزاغت الأبصار وطاشت الأفكار.

وهم على حالهم هذا وصل عبدالقادر ورفيقه وحملوا ثلاثتهم بعض الأرغفة الآلية وبعض الأطعمة الشهية والثمار الناضجة.. ورغم إحساس الرفاق بالجوع ورغم عوزهم الواضح طوال الرحلة غير أن النفس افتقدت الشهية وعافت الأطعمة وظلت الأكف على الخدود وانطلقت الخيالات في محاولة لفك رموز وطلاسم موقفهم الغامض.



# الإصرابي الطافي

تفرس شوقى فى جموع المعزين لعله يتبين منها ما يعينه على تأكيد استنتاجه بأن شقيقته الكبرى هى الفقيدة بعينها .. وليس غيرها .. كان القارىء يتلو آيات الذكر الحكيم ﴿ووما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون .. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ﴾ (صدق الله العظيم).

رأى أشقاء زوج شقيقته الصغرى يقفون بجواره وقد بدا على وجوههم مظاهر فرط التأثر والحزن حمر الوجوه متورمو الأعين من البكاء.. بعث هذا المشهد في نفسه بعض الشك .. لم تكن علاقة أسرة زوج شقيقته الصغرى قوية لهذه الدرجة بشقيقته الكبرى بل لعل الشقيقتين لم تكن تتبادلان الزيارات الأسرية لاختلاف طبائع وسمات النوجين فما بال أشقاء زوج شقيقته يبالغون في تأثرهم .. أتكون شقيقته الصغرى هي الفقيدة؟ .. إنه لم يتأكد بعد من شيء .. تداخلت الأمور تضاربت الاستنتاجات .. لم يعد يدرى من الفقيدة كل ما يدريه أنها ليست والدته .. ويحمد الله كثيراً على ذلك . فلقد أبقاها الله له ليبثها شوقه ويواسيها في مصائبها بالرغم من أنه يستحق نفس القدر من المواساة .. إنه يحب أشقاءه حبا جما .. كان لايستطيع فراقهم ولايقوى على الاستغناء عنهم..

ومن فرط جنزعه وعجزه عاد بذهنه من جديد ليتذكر رفاقه وهم جالسون وكأن على رؤوسهم الطير على مشارف رمانة .. لاترال الأطعمة التي جلبها عبدالقادر أمامهم لم تمس .. أفواههم مطبقة ونفسهم مسدودة حتى عن الكلام فمابالك بتناول الطعام أنه يحتاج لقدر كبير من التوافق مع الذات وذواتهم أصلا منهارة .. ومعنوياتهم معدمة.

بينما هم ساهون لمح أمير وكان لايزال معرضا عن المجموعة ولم ينس بعد حالة الهياج التى انتابته اعرابيا يسير بجوارهم كانت ثيابه رثة ولحيته كثه وأثماله بالية ممزقة ومرتقة .. كان ميمما وجهته شطر الشمال قادما من اتجاه القناة ناداه وبادره بالسؤال عما تبحث وإلى أين تتجه؟ ورد الاعرابي بعفوية لا أبحث عن شيء واسير في اتجاه قبيلتي المنتشرة على بعد عدة كيلو مترات من المنطقة .. وأين كنت؟ ورد الرجل بنفس التلقائية .. كنت في مهمة انسانية مع بعض الرجال الشاردين.. قمت بقيادتهم متفاديا أماكن تمركز وانتشار اليهود وحتى أوصلتهم إلى الضفة الغربية للقناة.

آه .. أطلق وها جميعا هذه المرة بسعادة غامرة وكأن الاعرابى انتشلهم من الغرق من بحر الصحراء المظلم .. وكأنه قادهم فعلا نحو النجاة وصوب الخلاص، نسوا حالتهم النفسية المكتئبة وتبدد اليأس الذى تفشى بينهم والدمار الذى حاق بهم .. آه لقد جاء الفرج وارسل الله معجزته متمثلة في هذا الاعرابي الحافي . إنها ارادة الله التي تقرض مقدراتها على رقاب الجميع فما بالك باليه ود الملاعين الخارجين عن تعاليم الأديان المحرفين للرسالات السماوية السائرين على بروت وكولاتهم الوضعية . إن ترتيب السماء خير من تدابير البشر حتى ولو اجتمعوا على كلمة رجل واحد .. يالرحمة الله بعباده .. يالقدرة الخالق ببشره ، إنه الواهب الرحمن الرحيم .. عجزوا تماماً عن نجدة الفسهم.. وقبل أن يستسلم والحتفهم وتضيق بهم السبل وتعز عليهم الحياة أرسل اليهم معجزته وبعث لهم المدد ووهبهم العون .. وماأدراهم

بأنه اعرابى ربما كان ملكا من السماء أرسله الله ليهديهم إلى طريق الانقاذ .. ربما كان من أولياء الله الصالحين دفعه الله اليهم لانتشال تلك الأرواح والأنفس الطاهرة البريئة قبل أن ترتكب جريمتها وتتخلص من حياتها وتزهق روحها .. مادام الله قدر لهم الحياة فلن تقف أمام قدرته ارادة ولن تعترض مشيئته عقبة .. الحمدلله الحمدلله رددها الجميع بصوت خاشع .. نطقت بها الاقلوب .. وهتفت بها الأفئدة تضرعا وامتنانا لله عز وجل أن كتب لهم الحياة بعد أن المرفوا على الهلاك وامتدت لهم يد العناية الالهية لتنقذهم من المصير المؤلم الذي كان ينتظرهم ويخيم على مسيرتهم.

بمجرد ان استمع شوقى لاجابات الأعرابى استعد بأسهل مهمة وهى اتمام الاتفاق مع الرجل لتكرار مشواره الذى انقذ به أرواح زملائهم من قبل وخطب وده واستنفر تعاطفه عندما بادره بقوله أليس من الممكن أن تقوم بعمل بطولى للمرة الثانية في وقت قياسي وتعاود قطع هذا المشوار الشاق في محاولة انقاذنا وقيادتنا بعيداً عن أعين ومتناول اليهود ؟.. اننا لن ننسى لك هذا الجميل ما حيينا إن هذا الصنيع سيطوق أعناقنا بفضل لن نبخسك حقك فيه ابدا وسيكون بيننا وبينك وصال لاينقطع وأواصر لاتنفصم .. وكيف لايحدث هذا التقارب بيننا وبينك وقد انتشلت أرواحنا من مستنقع الموت وأنقذت انفسنا من بيننا

لم يستمع الرجل لكل توسلات شوقى وكلماته المشجعة .. وسأله بسفور شديد .. كم سأتقاضى منكم مقابل مشوارى معكم لقد دفع السابقون خمسين جنيها للفرد الواحد .. وأراكم تزيدون عن العشرة.. وأتوقع أن يرتقع المبلغ إلى الخمسمائة جنيه .. فغر شوقى فأه وارتسمت على ملامح الرفاق آيات الاستغراب والتعجب .. لم يخجل الرجل من أن يطالب بأجر مادى نظير قيامه بمهمة وطنية انسانية.. الا يعلم أن المادة إذا تدخلت ف مثل هذه الاعمال القومية انتفت عنها الملامح الداخلية المخلصة وحرمتها من الدوافع الرفيعة السامية لكنهم شعروا

بعد برهة أنهم يظلمونه وأنهم بالغوا في تقييمه .. الرجل اعرابي مسكين ليس لديه قـوت يومه ولايملك ما يدفع عنه عوز الاحتياج وربما الجوع فكيف يتحلى بمثل هـنه الشعارات التي ليس لها أي وجـود في عالمه المتخلف! كيف له اهدار تلك الفرصة التي لن يجود الزمان بمثلها ماله هو ومالهذا الكلام الضخم الفخم الـذي لايفهم ابعاده ولايدرك مراميه إنها مهمة كأي مهمة يقوم بها في قبيلته يستأجره رجال القبيلة لرعي الأغنام بمقابل .. ربما لايكون بالجنيهات وربما اكتفى بأحدى الصغار الوليدة وبعض الألبان المنتجة .. أنه لم يـر من قبل مثل هذه المبالغ الكبيرة .. ولعله لم يشاهد الورقة فئة العشر جنيهات في حياته الا بين يدى زعيم القبيلة نفسه ما عليه من كل هذا إنه أمام صفقة كبيرة ربما رفعته من عداد الـرجال الذين يعملون بالأجـر إلى بعض أصحاب النفوذ بين القبيلـة من الـذين يلعبـون أدوارا هـامـة ويتـدخلـون في رسم استراتيجيتها وبحث واتخاذ قراراتها المصيرية..

فلنتفق اذن على المقابل الذى تطلبه قالها شوقى وقضى بكلماته على حالة الشرود التى انتابت المجموعة وهم يتفرسون فى الأعرابى ويكاد ينقضون عليه للفتك به .. لم يرد شوقى اهدار الأمل الذى لاح مؤخرا وبدد الظلمة الحالكة والعتمة القاتمة لن أزيدكم عن المهمة السابقة لى مع زملائكم بالرغم من أن قدماى لم تعد قادرتين على حملى وطاقتى لم تعد تستطيع تحمل مهام أخرى.. أراد الأعرابى بمقولته أن يستحث شوقى على الدفع ويخاطب إنسانيته لاجرال العطاء ويثير فى نفس الوقت حفيظته وشكوكه من أنه قد يرفض القيام بالمهمة تماما وبهذا يكون قد هدم آخر آمالهم فى البقاء ودمر ما تبقى لهم من مقاومة وأجاب شوقى من فوره .. ماعلى فأنا أضمن لك المبلغ الذى حددته لكننى أود توضيح أمر قد يكون خافيا عليك اننا ننقسم فيما بيننا إلى ضباط وجنود... الضباط قادرون على دفع المبلغ الذى طلبته بكامله لكن الجنود سيرافقوننا دون مقابل .. هكذا هم دائماً منذ بدأنا المشوار لايشاركون فى الدفع لأن مرتباتهم لاتكاد تكفيهم الخمسة أيام الأولى من يونيو

۱۷۳ هــب. وحسرب ₪

لضاًلتها وطالما اتفقنا على ذلك فإنه لك في ذمتي مائتان وخمسون جنيها نظير قيادتك لنا نحن الخمسة اتعهد بدفعها لك بمجرد وصولنا إلى بر الأمان الذي تعرفه .. لم تظهر على ملامح الرجل أي بادرة رضا ولم يبد أى استعداد للحركة وكأنه لم يعجبه الاتفاق ولم يعتمده .. اقترب شوقي أكثر من الاعرابي في محاولة لاستمالته وترضيته .. ربت على كتفه قائلًا مالك يا أخا العرب وكأنك تبدو غير راض .. لقد وعدتك بدفع المبلغ الذى حددته وناشدتك باعفاء الجنود من الدفع لظروفهم الصعبة وبعد كل هذا لابد أن تقدر بمشاعر الامتنان التي نحملها لك نظير قيامك بهذ الجهد المضنى وما ننويه من تسجيل ذلك فى التقارير التى سنرفعها لقيادتنا نعترف فيها بفضلك ونمجد فيها تضحياتك .. لم يكن الأعرابي يسمع أى كلمات قد تبعده عن صفقته المادية فلقد كان اعترافه فقط بلغة النقود أما سلاح المعنويات وعبارات الاشادة والمديح فقد كانت بالنسبة له عملة مزيفة لاتعرف طريقها إلى قلبه وعقله .. إذا كنتم موافقين على المبلغ فلماذا لم أر للآن أي نقود؟ لماذا لاتقومون بالدفع الفورى؟ قالها الاعسرابي وهسو مادا يده ويتهيأ لاستقبسال المبلغ لم يفت شسوقي ما استحثه الأعرابي عليه لكنه لم يفهم دوافعه إلى ذلك .. وقال بهدوء لماذا تصرعلى تحصيل المبلغ الآن وقد وعدتك بدفعه فور وصولنا إلى مرفأ النجاة الذي ستقودنا نحوه .. وماذا يضمن لنا نجاح مهمتك .. ثم الأمر الأهم من كل هذا أليس من المكن أن أقوم بدفع المبلغ بكامله الآن ثم اغتصبك اياه بمجرد وصولنا إلى غايتنا؟ فرغ شوقى من اطلاق استفساراته وكأن الأعرابي توقعها مسبقاً .. وبهدوء قاتل وتلقائية فطرية قال الرجل .. مشواركم الذي ساقطعه معكم أحفظه عن ظهر قلب ولم أكد انتهى منه منذ ثوان معدودة ولا أدعى أننى أعرف دروب أغوار سيناء فحسب فأنا أزعم أننى عليم بكل شبر فيها، حافظ لكل معالمها، واع بكل ابعادها وملاممها .. ونحن لن نختلف على ذلك فإذا كنتم غير واثقين من نجاحى ف مهمتى معكم فلا تغامروا باسنادها لى ولتبحثوا لكم عند بديل كفء غيرى أو حتى تعتمدوا على أنفسكم

وعلمكم ، معداتكم الحديثة التى أراها بين ايديكم وتريحونى من هذا العبء الثقيل .. أما إذا لم يغامركم الشك في هذا لنتوكل سويا على الله ولنعتمد على توفيقه وهدايته ..

وإضاف الاعرابي هذا من حيث المهمة أما عن المقابل وامكانكم استرداده حالة وصولكم إلى غايتكم منى عنوة فان يكون هذا في مقدوركم لسبب بسيط هو أننى سأدفنه في الرمال أمامكم بمجرد استلامي له .. وسأنقب عنه وأستخلصه لنفسى وأنا في طريق العودة وهذا مافعلته في مهمتي الأولى ولعلكم تلاحظون أننى لاأحمل نقداً وإنما في طريقي اليها حيث قابلت الرجال السابقين على بعد أمتار من مجلسكم هذا.

تبين الرجال أنهم أمام شخصية واعية وليست كما تصوروها من سذاجة.. واستحال عليهم القيام بأى نوع من أنواع المناورة معه وما عليهم إلا الاذعان والتسليم .. ولم يكن أمام شوقى سوى أن يهم بتحصيل مبلغ الخمسين جنيها من زملائه وبمجرد أن أوما اليهم بادر الرفاق بمناولته اياها واجتمعت كلمتهم على الموافقة وسلمها بكاملها للأعرابى الذي أعاد عدها والتتميم عليها وبعد أن اطمأن لاكتمالها استأذنهم في الابتعاد عدة خطوات وقام بربطها ووضعها في حفرة صغيرة وضع فوقها حجرا مميزاً من المنتشر بالمنطقة وعاد اليهم ينبئهم أنه على أهبة الاستعداد للبدء.

كان لابد أن يتصاور همام عين الجماعة أكثر أفرادها إلماما بالملاحة البرية مع الإعرابي ويتفهم منه وجهته حتى لايفاجأ الجميع بوقوعهم في قبضة اليهود وانتهاء أملهم في البقاء وبادره همام صف لي يا أخا العرب ماذا أنت فاعل بنا وفي محاولة لترضيته وعدم اغضابه أردف قائلا .. نحن لانتشكك في قدرتك بل لعلنا نثق تماما فيها لكن من باب التشاور نود أن تشارك الرأى وبعد أن نقتنع لن يكون لنا معك أي اعتراض أو مقاومة ودون أي اكتراث أو أي تردد تحدث الأعرابي وقد اطمأن إلى أن المبلغ الذي تقاضاه لن يصل العقريت إليه بعد أن اخفاه في الرمال ..

وهذا كل مايعنيه لايهمه أى شىء سواه وحتى لو أنهم تعرفوا على خط السير وأرادوا أن يقطعوه بمفردهم فيلفعلوا ويكون قد فاز هو بالمكافأة دون أن يبذل أى جهد أو مشقة .. انتم الآن تسيرون بمحازاة الطريق الشمالى في اتجاه القنطرة .. ومادام القنطرة قد وقعت في قبضة اليهود فهى اذن لاتصلح الآن لاستقبالكم

وما علينا إلا أن نغير خط السير تماما ونتصول بمحازاة القناة بعد أن نقطع الطريق الشمالي في اتجاه بورفواك وأردف الاعرابي وكأنه يشرح خطة عمليات كاملة .. أمامنا الآن تحفظان الأول أن نقطع الطريق الشمالى قبل حلول النهار حتى لاتكون قافلة الشمال اليهودية التي تقل الأسرى إلى المعتقلات في طريقها صوب العريش .. ثانيا أن نتفادى المشى في الملاحات حتى لا تستنزف الجزء الأكبر من طاقتكم وتبعثر جهدكم وحاوره همام اذن بورفؤاد مازالت صامدة تقاوم اليهود .. قال الاعرابى وكأن شيئا لايعنيه اليهود لم يحاولوا اصلا اقتحام بورفؤاد ولعل هذه المدينة في حماية الملاحات والأرض الغرز المنتشرة حولها.. اليهود يدركون تماما طبيعة وطبوغ رافية المنطقة انتشروا بدباباتهم فقط على ضفة القناة الشرقية وابتعدوا عن مناطق الغرز حتى لا تتعرض دباباتهم لأى خسائر .. وواصل همام استفساراته .. وكم بيننا وبين بورفؤاد؟ ليس أقل من سبعين كيلو مترا هكذا رد الأعرابي باقتضاب أولا هناك عشرة كيلو مترات أو تزيد قليلا بيننا وبين الطريق الشمالي ثم بعد ذلك مايقرب من ستين كيلومترا أخرى بين القنطرة وبورفؤاد قالها الأعرابى واضعا في اعتباره انهم سيسلكون طرقاً ممهدة وأن هذا قد يزيد المسافة طولا .. ونظر همام إلى رفاقه وكأنه يقول بعينيه إنه مقتنع بما قاله الرجل شريطة أن تكون معلوماته صحيحة فبعد الأيام العجاف التي أمضوها في قطع المسافات الطويلة سيرا على الأقدام والاخطار والأهوال التي صادفوها لم يعد لديهم ثقة في أي شيء سوى في قدرة الله وعنايته ولطف بمجموعتهم والذى ابقاهم حتى الآن على قيد الحياة والا لكانوا جميعاً من الهالكين.

عقد الرفاق الخمسة اجتماعاً مغلقاً مستغلين انشغال الاعرابي في احاديث جانبية مع الجنود ليتدبروا أمرهم ويحسموا كلمتهم .. فقد كانت الخطوة التالية تعنى الكثير .. لم يكن المبلغ الضخم الذي تقاضاه الأعرابي يشكل أي أهمية لهم، انعدم احساسهم بقيمة الماديات بل لعلهم شاهدوا أمير السبكى وهو يصنع لفائف التبغ بلف بعض الدخان الذى حصل عليه من العرب الرحل بورق الجنيهات الخضراء .. كان احتياجه للتدخين يفوق حرصه على الأوراق المالية التي لاتشكل بالنسبة له أي مقابل.. انها مجرد أوراق لاعائد منها ولافائدة لها لكنهم يودون مراجعة معلوماتهم للتأكد من سلامة تحركاتهم صوب بورفؤاد .. لم يكن همام أكثر منهم دراية أو معرفة بعد أن بلغوا هذا المنعطف وأضطر صلاح للتدخل مادمنا جميعا نستوى في الجهل بطبو غرافية المكان فليس أمامنا إلا أن نعقلها ونتوكل .. فلن يكون تحركنا هو أسوأ ما تعرضنا له خلال مسيرتنا على الأقل أنه أفضل من الاستسلام وليس أمامنا سبيل غير الاعتماد على هذا الاعرابي الجشع ونسلم له قيادتنا .. من يدرينا لعل الله ارسله لنا لينقذنا مما يحيق بنا ولاتدركه بصائرنا .. واجتمعت كلمتهم على أن قيادة الأعرابي لهم ف الفترة القادمة ليس لها بديل.. وكان الرجل قد دنا منهم والشمس قد مالت المغيب واختفى بريق أشعتها وتوارت أضواؤها ف الشفق الأحمر الداكن فأحالت الرمال إلى حمرة مصفرة أشبه بمناجم الحديد..

تحدث الأعرابي بعد أن انتصب أمامهم وسألهم هل أنتم مستعدون يا رفاق ؟ورد الجميع على بركة الله فلنبدأ مسيرتنا ولنتوكل على مولانا وهادينا وتقدم همام إلى الأمام في محاولة للمشاركة في القيادة لكن الأعرابي قال له لن تجديك بوصلتهم ولن اعتمد على معداتك هي لك أما أنا فيكفيني النجمات الساطعات والتي ستتالألا في كبد السماء بعد سويعات قليلة .. ومضى الجميع تحفهم عناية السماء وترعاهم بركات الرب ويتوجهون بقلوبهم إليه أن يمنحهم التوفيق في المرحلة الأخيرة من مشوارهم الشاق.

: -- - -----والمنبذي والمعد الرازان المائم والمائد والمراجعات January British St. ger in a same 중의 그리는 짜신물이다. e village galler Spart State a - 1 maj 10 maj 39 By Buckey Street Like .  $\mathcal{L}_{i} = \{ (1, 2, 2, \ldots, 2, i, 2, i, 2, \ldots, 2, i, 2, \ldots, 2,$ 化二氯化氯化二二二氯化二氯 La Company Committee to a state of the state of 

#### قصة واقعية عن بطولات معركة ١٩٦٧

### ا الله حساوت

تسرب إلى شوقى احساس بالياس وهو يستسلم إلى العقبة الكئود التى حرمته من قطع الخطوات القليلة التى تفصله عن منزلهم والمتمثلة فى السرادق الضخم الذى أقيم أمامه.. وتضاعف هذا اليأس عندما فشل فى فك رموز الطلسم وتحديد شخصية الفقيدة بعد أن تضاربت الاستنتاجات وتداخلت التوقعات وتعارضت المشاهد.. مرة قطع بأن شقيقته الكبرى هى التى أقيم من أجلها السرادق الشاهق ومرة أخرى تصور أنها الصغرى ومع حيرته فى تحديد شخصية الفقيدة ومع استسلامه للبقاء فى وقفته إلى أن ينفض جموع المعزين من تأدية واجب العزاء انطلق خياله فى اجترار نكريات المشوار الرهيب والاخطار التى صادفتهم مع كل لحظة مروا بها إلى أن اسلموا قيادتهم للأعرابي وغيروا من مسارهم ليكون اتجاههم صوب بور فؤاد بدلا من القنطرة.

استمرت الجماعة على سيرها منذ الغروب وحتى فجر اليوم التالى لم تتوقف إلا للحظات لتبادل الرأى والمشورة.. فقد كان من المفروض أن يعبروا الطريق الشمالى في جنح الظلام قبل أن يطلع النهار حتى يتفادوا مواجهة تحركات اليهود النشطة التي تبدأ منذ الصباح الباكر عليه وبحسبة بسيطة ومع التسليم بأن المسافة التي كانت تفصلهم عن الطريق الشمالى لاتزيد عن عشرة كيلو مترات فقد كان عليهم إذا صحت وجهتهم أن

يعبروا الطريق في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.. إلا أن هذا لم يحدث وقد قاربت الساعة الخامسة وأصبح النهار على الأبواب وبات وقوعهم في أيدى اليهود أمرا متوقعا فيما لو استمروا على سيرهم دون توقف.. وتدخل صلاح وقال للأعرابي أراك قد ضللت الطريق وحدت عن الاتجاه السليم وإلا لكنا قد عبرنا الطريق الشمالي منذ مدة.. وقبل أن يرد الاعرابي عاجله همام قائلا اننا نحاسبك على اتفاقك معنا لقد قلت اننا سنعبر الطريق الشمالي ونحن نسير في محازاة القناة في اتجاهنا صوب بورفؤاد.. وبما اننا لم نكن نبعد عن الطريق سوى بضعة كيلو مترات فمالنا لم نعبره حتى الآن؟ وتلعثم الاعرابي ولم يحر جوابا.. فأدرك الرفاق أنهم تاهوا بين التباب والكثبان الرملية المتماثلة خاصة وأن الاعرابي كان يفضل السير نهارا غير انهم أصروا على اتباع أسلوبهم التقليدي في الخلود يوسيبهم لفقدهم لكثير من العرق خلال السير.

وللمرة الثانية استرد صلاح القيادة من الاعرابي وقال لرفاقه فلنتوقف في مكاننا ونمضى بقية النهار فيه لاننا لانضمن عواقب استمرارنا في السير.. من الواضح أن اخانا الأعرابي قد تداخلت عليه الهيئات وفقد اتجاهه الصحيح وحتى نبتعد عن المحظور فلنفكر في كيفية تهيئة المكان لاستقبالنا طوال ساعات النهار وحجب أشعة الشمس عن أن تلفح وجوهنا وأجسامنا خاصة وقت القيلولة التي لاتطاق..

وبدأ كل عضو فى المجموعة يفكر فى قرار صلاح وبسرعة طافوا فى المكان يبحثون عن شيء يحميهم من حرارة الشمس.. وتحدث همام قبل أن يبتعد الرجال عن المكان سنحفر عدة حفر مستطيلة الشكل بحيث تكفى كل حفرة لشخصين معها.. ولنبحث فى المنطقة عن بعض الشجيرات «وكسدى الحشيش» وهى نوع من أنواع الزرع يطلع عشوائيا بالصحراء وشديد الشبه بورد النيل ينمو ويتكاثر تلقائيا على صفحته لتغطية الحفر بعد الولوج فيها.. وبذلوا كثيرا من الجهد فى البحث عن مواد تصلح لتغطية الحفر بكد

۱۸۰ حسب .. وحسرب

بالمنطقة مايمكن الاعتماد عليه أو الركون إليه.. اختار كل اثنين حفرة صغيرة تم حفرها على عجل وقاموا بتغطيتها ببعض الحشائش بسرعة فاثقة وقبل أن تقهر أشعة الشمس المضيئة عتمة الليل الداكنة تحول الرجال إلى عدة قبور اختيارية ضم كل واحد منها فردين.

اختار صلاح لرفقته همام.. واستسلم شوقى لحضن رستم وسكن أمير خاضعا لظلم الاقدمية إلى صدر الرقيب عبد القادر برغم اختلاف المشارب والابعاد.. واطمأنوا إلى أن الاعرابي قد قبع ف حضن فرغلى دون مقاومة حتى لايطلق ساقيه للريح بعد أول عقبة صادفته في قيادتهم.. وقبل أن يتوارى الفجر وتصدح أشعة الشمس تعلن عن انبلاج النهار استسلم الرفاق لحالة من السبات الاجباري تقاديا من مواجهات قدرية ليس لهم قبل بمواجهتها.. أشعة الشمس الملتهبة في هذا التوقيت الصيفى الحار والتي كادت من قبل أن تودى بحياتهم عطشا وظما على مشارف بير العبد واليهود الذين يتحولون مع بداية الصبح إلى ضلايا دؤوب تتحرك في العبد واليهود التعزيز مواقعهم وإمداد رجالهم باحتياجاتهم الأساسية.

قطع سكونهم العميق صوت أشبه بالصراغ.. النجدة.. النجدة.. فلتهبوا من سباتهم أيها الرفاق.. فلتلحقوا أنفسكم قبل أن يحيق بكم خطر مؤكد.. انكم على مشارف الأسر.. انكم تنامون على فوهة بركان.. وانتفض الجميع خارجين من قبورهم الاختيارية لتلمس الأخبار والوقوف على دوافع الصراخ.. ويالهول ما رأوا.. وجدوا همام وقد وقف منهولا لايقوى إلا على أن يشير باصبعه صوب الفرب.. التفتوا إلى حيث أشار.. لم يكن من الصعب عليهم أن يتبينوا الخطر الفظيع المحدق بهم.. رأوا أنهم اختاروا قبورهم في جنح الظلام وهي لاتبعد خطوات قليلة من الطريق الشمالى.. نعم انه الطريق بامتداده الداكن وأعمدة التليفونات المصطفة على جانبه الأيمن وأعمدة الاضاءة المنتشرة حول ضفتيه وأرضه الاسقلتية اللامعة.. جاءت صرضة همام عندما هب من سباته بعد أن اكتشف انه نسي قضاء خاجته قبل أن يركن إلى حضن صالح.. وكان الصبح قد بدأ نشر أشعته فشملت المنطقة وأوضحت الرؤية .

وبدون اتفاق وبلا قرار هرع الجميع يجرون بلا تدبر أو ترتيب الكل يجرى بكل طاقته وبأسرع مايمكن ليتوغل الناحية الأخرى من الطريق قبل اكتمال ضوء النهار حتى لايراهم اليهود وهم في طريقهم مع قافلة الصباح المتجهة من القنطرة إلى العريش. تساوت الرؤوس في سباقهم هربا من شبح الأسر وبحثا عن النجاه.. الكل يحاول أن يحقق الرقم القياسي في السرعة ليفلت بنفسه من مرمى نيران اليهود لو أنهم أدركوهم.. ربما كانت المسافة التي قد تنقذهم من نيران اليهود مجرد خطوة ينأوون بها خارج مرمى النيران.. ظلوا على جريهم دون ابطاء.. الروح غالية.. وجميعهم يتمسك بأهداب الحياة.. سبحان الله وجل شانه.. من شاهدهم وهم على يتمسك بأهداب الحياة.. سبحان الله وجل شانه.. من شاهدهم وهم على قد قرروا الانتحار.. كان أقربهم إلى شاطىء النجاه معظم الجنود ومعهم على نفس الخط رستم ذو القوام الرياضي المشوق والنفس الطويل فأمير ويأتي بعد ذلك كل من صلاح فهمام واحتل مؤخرة السباق شوقي بساقه المتلة وبرفقته الإعرابي المرهق من فعل المشوار الذي قطعه من قبل.

ظلت المجموعة تعدو منذ الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة وهى لاتصدق أنها أصبحت في مأمن.. ولم يتوقف أحد منهم عن العدو حتى أيقنوا أنهم خارج مرامى كل الأسلحة الصغيرة لليهود ولكن لايضمنوا مطاردة عرباتهم الجيب المجهزة بمدافع رشاشة انن لايجب عليهم التوقف.. فليستمروا في الجرى لفترة أخرى حتى بعد أن خارت مقاومتهم وضعفت قدرتهم على الاستمرار.. فجأة وجدوا أنفسهم وسط مسلاحة. تغوص أقدامهم فيها أكثر من نصف متر.. تتحطم القشرة الرقيقة العليا لها تحت وطأة ثقلهم وتصطدم أقدامهم بعد أن تقطع هذه المسافة خلال المياه الملحية بنتوءات صلبة أشبه بالمسامير.. ومع كل خطوة ومع كل حركة تنال من الدماء.. اختلطت دماؤهم بالمياه الملحة فأحالت لونها الأبيض إلى حمرة داكنة.. وتغلغل الملح في خلايها هم ما المناهم بالألم غير المحتمل.. ومع كل داكنة.. وتغلغل الملح في خلايها هم فأصابهم بالألم غير المحتمل.. ومع كل

الشمس كبد السماء.. استحالت الحركة مع هذه المقاومة الحادة.. لم تكن مسامير الملح هي العائق الوحيد أمام استمرار سيرهم.. وإنما تأثرت أقدامهم بالمياه الساخنة من حرارة الشمس .. ومع سخونة المياه والجروح التي مائت أقدامهم.. التهبت سيقانهم واحمرت وبات عليهم ضرورة التصرف حيال هذه المستجدات التي لايمكن مواجهتها.. هذه الصعوبات التي حالت دون استمرار تقدمهم وتعذر معها سيرهم صوب بور فؤاد..

كان الاعسرابى هو الوحيد بينهم الذى لم يتأثر بفعل النتوءات المحلية وسخونة المياه ..حبا الله قدميه بطبقة تستطيع مقاومة أى شىء.. لقد قطعت هذه الأقدام مئات الكيلو مترات دون كلل أو شكوى..

باتت قدماه أشبه بخف الجمل الدى يحمى أرجله من الغوص في الرمال الناعمة والتأثر بسخونتها المحرقة. كان الاعرابي يحاول قدر طاقته التخفيف عن بقية الرفاق تصور أنه المسئول الأول عن سلامتهم.. هو الذى أوقعهم في هذا المطب غير مأمون العواقب كان أرحم لهم مواجهة أى شيء ولوحتى أهوال الأسر بمعسكرات اليهود ومعتقلاتهم عن التعرض لهذه الآلام غير المحتملة.. أصبح من المألوف أن يطلق كل فرد في الجماعة صرخة ألم وصيحة جزع مع كل خطوة يخطوها.. وتبادل الرفاق الصرخات وأصبحوا يسيرون على مارشات ونغمات حادة تنطلق من أعماقهم في محاولة للتخفيف عن معاناتهم الرهيبة.. كان همام أشدهم ألما وبالتالي محاولة للتخفيف عن معاناتهم الرهيبة.. كان همام أشدهم ألما وبالتالي أكثرهم وأعلاهم صياحاً.. ومع أن بقية الرفاق لم يكونوا أقل منه تعرضا لمساة السير في الملاحات بأقدام حافية في هذا الوقت القائظ إلا أن صرخاتهم كانت أكثر خفوتاً. وأمام هذه الصرخات والتأوهات قرر صلاح التوقف ولو للحظات لامعان الفكر بعد استحالة الاستمرار..

ظل كل منهم فى مكانب بعد أن تعذر عليهم الاقتراب.. كل خطوة أصبح لها ثمن.. وكل حركة كانت تعنى مواجهة المزيد من الآلام والتعرض لجراح وأوجاع إضافية. لأول مرة يتبادل الرفاق المشورة بالصوت العالى والاشارات ماذا نحن فاعلون وكيف التصرف حيال هذا الموقف الحرج وقبل أن يتحدثوا بادرهم الاعرابي مؤكدا أن مابقى أقصر كثيرا مما قطعوه

وأنهم واصلون لغايتهم ببورق واد لو أنهم تذرعوا بالصبر وتسلحوا بالمقاومة.. ورد عليه صلاح أية مقاومة أيها الوغد لم تذكر في اتفاقنا معك اننا سنتعرض لمثل هذه المشقة وهذه الآلام المبرحة بل لعلك حددت بلسانك أنك ستجشمنا مشقة السير في الملاحات خاصة وأننا غير مسلحين لهذه الآلام.. فقد تخلصنا من أحذيتنا منذ بدأنا مشوارنا.. ولم يبق أمامنا مانقى به أقدامنا من مغبة هذه الأوجاع المرعبة.. ان جراحنا رغم انها غير غائرة إلا انها كثيرة وتنزف دماء غزيرة وهو ماقد يعرضنا للفناء قبل أن نصل لهدفنا الوهمي الذي حددته.. حاول الاعرابي تبرير موقفه لكن كلماته تهاوت وسط صيحات الرجال ومع ذلك أصر على الكلام ليس بهدف اقناعهم بسلامة موقفه وإنما خوفا من تعرضه لبطشهم وانتقامهم وهم يتعرضون لهلاك مؤكد.. لاتنسوا أن خوفكم بعد أن اكتشفتم نومكم بالقرب من الطريق جعلكم تجرون مذعورين دون تحديد اتجاه أو الالتزام بهدف.

وكان من الصعوبة الفائقة السيطرة على تحرككم أو التأثير فيكم.. ولقد حاولت مرارا توقيفكم لتعديل اتجاهكم لكن ذهبت محاولاتى ادراج الرياح وليشهد على الأخ شوقسى الذى كان يجرى إلى جوارى بسبب ساقه المعتلة وشهد شوقى فعلا بما ساقه الاعرابي من تبريرات وأكد أن الرجل حاول لكن محاولاته ذهبت سدى بسبب الفزع الذى استولى على النفوس والهلع الذى حاق بالرفاق.. ورغم صيحات الألم ورغم الأوجاع التى فاق تأثيرها قوة تحمل البشر.. قال صلاح فلنفكر في كيفية تخفيف آثار الجروح وتقليل النزف منها لمزيد من المقاومة والبقاء.. وبمجرد انتهائه من عبارته صاح أمير أيها الرفاق لماذا لانقوم بربط رجلنا كما يربطها عمال الأسمنت وهم يصنعون خلطة «المسلح»، أن هذه الربطة تحول دون تأثر أقدامنا بنتوءات الملح وتقال التهابها بفعل المياه الساخنة لدرجة الغليان ورد رستم وكان أمير كان يتوقع مثل هذا السؤال وأعد نفسه هذه الحالة من العجز.. وكأن أمير كان يتوقع مثل هذا السؤال وأعد نفسه للرد عايه.. ليس أمامنا الآن إلا ملابسنا.. ومن حسن حظنا أن ثيابنا من

<sup>\$</sup> ۱۸٤ حسب .. وحسرب ₪

قماش سميك النسيج قوى التحمل.. وقبل أن يتم تنقيح الفكرة أو التحاور بشأنها بادره أمير سأصنعها لنفسى وما عليكم إلا تقليدى أو الاستمرار ف مواجهة الآلام.. وقبل أن يكمل عبارته صدرت منه صرخة مدوية تعبر عما شعر به من صدمة عندما استسلمت مقعدته للمياه الساخنة وهو يجلس عليها لحربط قدميه «بسترة الأفرول».. استمر أمير في ربط قدميه وتحمل الآلام الفظيعة التي ألت بمقعدته بفعل المياه.. إلى أن انتهى من تنفيذ فكرته تنفس الصعداء واعتدل واقفا وابتسم لزملائه قائلا: لم تصطدم مقعدتى من قبل بهذه السخونة الشديدة.. وأنتم تعرفون أيها الرفاق مدى حساسية هذا المكان بل ومدى أهميته ولم يستطع الرفاق منع ابتسامة باهتة علت شفاههم ـ شر البلية ما يضحك ـ وكان عليهم أن يأخذوا العبرة من أمير. فقد كان له بعض الأفكار النيرة التي توحي بذكاء فطرى شديد.. لا بأس من ربط الأقدام بالأفرول وربما علت هذه الأربطة لتحمى أيضا السيقان حيث تهبط بهم القشرة الرقيقة من الملح المتماسك إلى عمق نصف متر في المياه الساخنة.. لكن فلنتعاون في مساعدة القائم بالربط حتى متر في المياه الساخنة.. لكن فلنتعاون في مساعدة القائم بالربط حتى متر في المياه الساخنة.. لكن فلنتعاون في مساعدة القائم بالربط حتى الميضطر إلى الجلوس على المياه التي تغلى فتلهب جلد مقعدته الحساس..

وبدأ أمير يتنقل بينهم ومعه الاعرابى ذو القدمين اللتين حباهما الله بجلد سميك لايتأثر بهذه الدرجة التى تأثروا هم بها لمساعدة القائم على لف قدميه بالأربطة .. هم يسندونه وهو واقف على قدم واحدة وهو يمزق ثيابه إلى أشرطة طولية ليقوم واحد منهم بالربط.. وبعد عدة دقائق كان الجميع أشبه بعمال التراحيل أو ما يسمونهم «الفواعلية» الذين يخلطون الرمال مع الاسمنت والمياه والزلط لصنع خلطة المسلح.. واستعدوا لمعاودة المسيرة لكن بسرعة أقل وخطوات وئيدة متثاقلة.

وماهى الا خطوات قليلة إلا وتوقف الركب.. لقد حلت أربطة أمير صاحب الابتكار الفريد غصرت المياه الأربطة وتخللها الملح فزاد ثقلها وانفكت من القدم وكان لزاما على المجموعة أن تسير عدة خطوات لتتوقف لحظات ريثما يصلح أحدهم ربطة قدمه ويحكم وثاقها على رجله ومع أنهم جميعا قد استسلموا لتنفيذ فكرة أمير بشد الأربطة على الأقدام غير أن هذا

لم يقلل من صراخهم مع كل خطوة وصياحهم مع كل حركة.

أصبح الرفاق كالغرقى.. لاهم قادرون على الاستمرار فى السير وسط هذه المياه الساخنة والنتوءات الملحية الصلبة.. ولاهم بمستطيعين التوقف لانه يعنى استمرار النرف وزيادة الالتهابات كما أن التوقف يعنى الاستسلام الكامل والموت غرقا فى الملاحات.. ومع تأزم موقفهم وصعوبة مايواجهونه من عراقيل تسرب اليأس من جديد إلى نفوسهم وسيطر على عقولهم..

لم ينهزم الرفاق من قبل كما انهزموا أمام هذه الملاحة اللعينة.. قاتل الله الاعسرابي واليوم الأسود الذي ساقت إليهم فيه الأقدار.. هذه نهاية الاستسلام للجهل.. انها نهاية من يسلم قيادته إلى شخص أحمق لم بدر عنه من قبل شيء لم يقدهم كما وعدهم إلى مرفأ النجاة وير السلامة .. بل دفع بهم إلى مستنقع الهلاك وهاوية الندامة.. وعندما وصلوا إلى هذه المرحلة من التدنى الفكرى نظر جميعهم إلى قائدهم الاعرابي الأحمق واتفقت أعينهم وهي تنظر إليه أن لابد من الانتقام منه قبل أن يستسلموا لأقدارهم ويلقوا حتفهم .. لابد أن يكون أول ضحايا الملاحة .. يجب أن نصرمه من الاستمتاع بأموالنا انه لايستطيع أن يعيدها إلينا وحتى لو أعادها فلن نستفيد منها.. اننا لن نقاوم ولن نستمر طويلا: إن شبح الموت يخيم علينا.. أن عـزرائيل يرفـرف حـولنـا.. أنه يستعـد لأن يـزف أرواحنا إلى قبضته.. كم هو سعيد لان هذا العدد الكبير سيواحه النهاية المحتومة.. النهاية التي هربوا منها مرارا منذ أن وطأت الدكانات النهو دية هامات الرجال ومروا بالألغام والظمأ والجوع ومواجهة الضواري ونبران مركبات اليهود الطائشة ثم التيه عبر الصحراء وغير ذلك من صنوف العذاب وأنواع الأهوال التي تقود إلى الموت حتما.



# الفواجيات

مع مرور الوقت زادت سخونة المياه بفعل أشعبة الشمس الحارقة حتى قاربت درجة الغليان وتوغل الملح وأنساب مع الدماء عبر الشرايين ياسم الشعيرات الحسية فيحيلها إلى كتلبة من النيران الملتهية.. وكلما وضع أحد الرفاق قدمه على الأرض مع بداية خطوة جديدة انطلقت صرخته مدوية من لسعة الألم.. وكلما جلس في محاولة إصلاح ربطة قدمه صاح بجزع.. تأثرت مقعدته بسخونة المياه.. وأصبحت الصرخات تتوالى مرة بسبب آلام الأقدام والسيقان والمرة الأخرى بسبب حرقه المقعدة.. ومع كل هذه الأهوال لم تتوقف المسيرة.. كان تحركها أشبه بتحرك السلحفاة لكنه تحرك والسلام.. ولم يستسلم الرفاق بعد ولم تنفد عـزيمتهم ولم يسيطر اليأس على قواهم.. استمرت هـذه العلقة الساخنة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر.. تصور الرفاق أنهم ساروا مسافات بعيدة، أنهم قطعوا ضعف المشوار الذي يفصلهم عن بورفؤاد.. لكن الحقيقة كانت مخالفة تماما لما تصوروا.. فالمسافات يزداد الإحساس بطولها مع اختلاف الظروف المحيطة سواء أكانت ليلا أو غرزا أو خلاف.. فما حالهم وهم يقطعون تلك المسافات في أقسى, وأفظع ظروف ممكن يواجهها إنسان.

كانت صرخاتهم تشق عنان السماء وتترداد أصداؤها تعلن عن شدة

الآلام وقسوة الأحاسبس كانوا يطلقونها من أعماقهم ويتخففون بها من بعض ما ألم بهم وجثم على صدورهم،. ومن فرط معاناتهم زاغت أبصارهم واهتزت الرؤية أمامهم.. وفوجئوا برجال انشقت الأرض عنهم يجرون نصوهم وقد ارتدوا «برانيط»: فوق رؤوسهم «وترالك» ف أقدامهم كنان الرجال يهرولون بسهولة تجاههم في هذه الأرض المهلكة بعد أن وقوا سيقانهم بهذه الأحذية ذات المواصفات الخاصة .. صدمتهم المفاجأة وسيطر الرعب على قلوبهم.. إن هذا النهار الذي قارب على نهايته لهو أسود نهار مر بهم منذ أن بدأوا مسيرتهم .. بل لعله أسود كثيرا من نهار الخامس من يونيو الكتيب.. أبعد هذه المعاناة وهذه الملحمة البرائعة من الصبر العميق وقوة التحمل والثقة في عناية ورحمة السماء بالعباد يقعون في الأسر.. لاشك أن هؤلاء البرجال البذين يعدون نحوهم ولا تفصل بينهم سوى بضعة أقدام من اليهود.. من يمكن أن برتدى البرانيط سوى الخواجات الملاعين من اليهود وهذه «التزالك» من يستطيع أن يقى بها قدميه سوى أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية الذين تجهزهم الولايات المتحدة الأمريكية بأحدث المعدات الفنية.. بسرعة عملت الأذهان واشتغلت الأفكار وسيطر الفرع والرعب وجثم الأسر بأهواله وفظاعته على العقول فلم تجد منجى أو مهربا من كل هذه الأثقال سوى الفقد الاختيار للوعى وهي حالة نفسية تنتاب من يتعرضون لكوارث لحظية فجائية.. وقد تتصاعد حدة تأثير الحالة فتودى بالحياة ويفقد معها الإنسان روحه.. غاب الرفاق عن الوعى وراحوا في سبات عميق من هول الصدمة وكاد بعضهم يموت غرقا في مياه الملاحة قبل أن تمتد إليهم أبدى الرجال القادمين نحوهم.

واجه رجال قناة السويس العاملين بمنطقة الكاب وهى محطة بحرية في وسط الطريق بين القنطرة وبورسعيد مشقة بالغة في القيام بمهمة إفاقة أعضاء الجماعة المغشى عليهم ولم يدركوا للوهلة الأولى ماسبب هذه الظاهرة الجماعية الغريبة.. لولا أن الأعرابي ظل محتفظا بتماسكه وهدوئه وقال لهم لقد ظنوكم من اليهود وتصوروا أنهم وقعوا

ف الأسر الذى حاولوا تقاديه منذ بدأوا مشوارهم.. لم يكن مع رجال هيئة القناة مواد إفاقة ولم يجدوا مندوحة في استخدام الأساليب البدائية في الصفع الخفيف على البوجه ودعك الجفون أسفل الأعين ورش المياه الباردة التى حملوها معهم على وجوه القوم لافاقتهم بدلا من الاحتفاظ بها لتروى ظمأهم.

استغرقت عملية افاقة رجال المجموعة فترة ليست بالقصيرة. وكان الأمر الغريب أن ينتاب بعضهم إغماءه تالية بمجرد افاقته في محاولة لاإرادية للهروب من هول مايراه بعد أن تصور أنه وقع في الأسر.. ولم يأخذ الرجال العاملون بهيئة القناة أي فرصة لإثبات هويتهم وتأكيد حسن نواياهم وحرصهم على إنقاذ رجال المجموعة.. كانوا قد أهلوا أنفسهم على تحمل هذه المهمة الصعية وأنجزوها بنجاح عدة مرات من قبل مع زملائهم الشاردين الذين وصلوا قبلهم ومنذ وضعت الحرب أوزارها وواجهت القوات المسلحة المصرية الشتات في صحراء سيناء.

لم يصدق الرفاق أنفسهم وهم محمولون على ظهور العاملين بمنطقة الكاب بهيئة قناة السويس كان هؤلاء الرجال يقبلون على القيام بنجدة الرفاق وكأنهم يقدمون قربانا يدخلهم الجنة ويمنحهم رضوان الله... أمطروا مسامعهم بعبارات الإشادة والمديح ونعتوهم بألقاب البطولة والفروسية.. لحظة لايمكن لأحد وصفها.. لايمكن تسجيلها.. لحظة هى بالعمر كله.. أغلى من ذلك بكثير.. أخيرا شملهم الله برعايته وخصهم بعنايته.. إنها حقا معجزة بجميع المقاييس والمعايير.. بل لاشك أن استمرار حياتهم مع ماتحملوه من أخطار ولاقوه من آلام معجزة وأى معجزة.. ان عظمة الخالق أن يجرى معجزاته على أيدى رجال بسطاء ليس لهم سلطة ولاجاه.. وصدق رسول الله إذ يقول: «رب الشعث أغبر ليس ألهم سلطة ولاجاه.. وصدق رسول الله إذ يقول: «رب الشعث أغبر

حمل كل رجل من هيئة القناة واحدا من أفراد الجماعة على ظهره وقطع به المسافة العرضية التى تفصلهم عن حافة القناة.. ولم يصدقوا انفسهم أن الله أنقذهم من هذا المستنقع الذي كاد يقضى عليهم.. وجدوا

قوارب ولنشات راسية على الشاطىء الشرقى للقناة.. أنزلوهم إليها برفق وحرص شديدين.. كانت الدماء تنزف من جروحهم المنتشرة بأقدامهم وحتى أعلى الفخذين كانت جلودهم أشبه بلون الطماطم من أثر الالتهاب.. لم يقو أحد منهم على أن يضع قدمه على حافة القارب من فرط الإرهاق.. ارتموا كالجوالات وحرصوا فقط على تغطية عوراتهم بأيديهم بعد أن استنفدوا ثيابهم في ربط سيقانهم وأرجلهم ولم يبق منها سوى الغيار الداخلي السفلى.

تحركت اللنشات حاملة الرفاق صوب معسكر الكاب على الضفة الغربية.. أنعشتهم نسمات الهواء البرطبة وشحذت أفكارهم ودفعتهم لتخيل ماهم عليه الآن.. لايمكن أن يصدقوا أعينهم كانوا يتخيلون تلك اللحظة وكأنها حلم بعيد المنال.. بل هو معجزة لايمكن أن تتحقق.. وكيف تتحقق وقد ضرب اليأس أطناب بينهم وسيطر على مقدراتهم وأحال عزيمتهم إلى وهن وقدرتهم إلى هزال وتصميمهم إلى خيال.. أقلتهم اللنشات سريعا إلى استراحة هيئة قناة السويس بمحطة الكاب حيث استسلموا لفريق من الأطباء وبعض الحكيمات استقدمتهن الهيئة من الإدارة الطبية المركزية لهذا الغرض.. أخذ الرجال والسيدات يطيبون جراحهم ويضمدون قروحهم ويلفون سيقانهم وأقدامهم بعد إضافة المساحيق والسدهانات المطهرة.. كان الرفاق يخجلون من الظهور أمام السيدات دون أغطية وقد كشفت عوراتهم إلا القليل منها.. لكن إخواتهم الحكيمات كن يشجعنهم ويخففن من شعورهم بالخجل قائلات «نحن إخواتكم.. وإنكم في حالة إجبارية تعجزون معها عن التصرف وتواجهون فيها مصاعب كثيرة وتتجرعون ألاما خطيرة فما عليكم من محاولة تغطية عوراتكم ولو على حساب الامكم.. فنحن لن نعبا بمثل هذه الأمور ولن ينال منا الخجل ويقعدنا عن القيام بواجبنا نحوكم» قام الرفاق بالارتواء من المياه المثلجة السلسبيل كانوا قد حرموا منها بعد أن رشوها على وجوههم لإفاقتهم وافتقدوها لأكثر من عشرة ساعات كاملة.. فليشربوا هنيئا وليرووا ظمأهم بعد أن استقر بهم المقام وشعروا بحالة من الأمان.. لاترهبهم مواجهة اليهود ولا تفرعهم معسكرات الأسر التى يتوقعونها بين كل لحظة تمر عليهم ولن يفكروا في إزهاق أرواحهم بأيديهم.. أعادت قطرات المياه المثلجة التى توافرت لهم بكثرة الحياة إلى أوصالهم وبعثت النشاط في أبدانهم فاندفعت الدماء غزيرة في عروقهم وعادت القوة إلى عضلاتهم.. باتوا يشعرون بقدرتهم على السير من جديد مئات الكيلومترات.. ولو طلبوا منهم معاودة السير من بورسعيد إلى القاهرة لما كلت أقدامهم ولما وهنت عزائمهم ولما خارت قواهم.

وقف الرجال ونساء محطة الكاب يودعون الرفاق والعربة تقلهم إلى بورسعيد حملوهم بين حناياهم وأجلسوهم على مقاعدهم وأحاطوهم بعنايتهم ورعايتهم وكأنهم فلذات أكبادهم. لم يستطيعوا أن يمنعوا زفرات ساخنة أن تنهمر على وجوههم بعد أن نشأت بينهم وبين الرفاق علاقات أخوية سريعة ساعدت ظروفهم الصعبة على ترسيخها وتعميقها.. حمل الرفاق معهم من محطة الكاب سجلا بأسماء كل من أعانهم على استعادة قواهم وأرقام تليفوناتهم مع وعد أكيد بتبادل الاتصال.. قطعت العربة المسافة بين الكاب وبورسعيد في دقائق معدودة كان الرفاق يضجعون على مقاعدهم وكأنهم يركبون وسيلة مواصلات كان الرفاق يضجعون على مقاعدهم وكأنهم يركبون وسيلة مواصلات لأول مرة في حياتهم.. كانت سيقانهم قد تعودت السير ونست ذاكرتهم وسائل المواصلات المعروفة.. أخر مرة شاهدوا فيها سيارة كانت تلك ولذلك كان أخر عهدهم بالسيارات ذكرى غير طيبة ساعدتهم على النسيان.

كان الرفاق أسعد الناس برؤية شوارع مدينة بورسعيد الجماهير يغدون ويروحون دون تحفظ أو قيود..

الحياة تسير في مجراها الطبيعي رغم أن الليل أرخى أستاره وأطبق جوانحه على جنبات المدينة.. اصطدمت أعينهم بالألوان الزاهية بعد أن اعتادت لفترة طويلة على اللون الأصفر فقط.. هذا اللون الكئيب الذي

انطبع ف ذاكرتهم وسيطر على أعينهم طاردا كل ماعداه من ألوان أخرى.. الصحراء المترامية الأطراف هي التي كانت مآقيهم تشاهدها في كل اتجاه تطلع إليه.. تباب ووهاد ورمال وجبال وكثبان رملية.. إنها فقط العملة المتاحة وسط هذه الدباجير الكثيبة.

وصلت قافلتهم الصغيرة إلى أحد المبانى اتخذته الأجهزة التنفيذية بالمحافظة معسكرا لإيواء الشاردين.. كتب على واجهته مدرسة الجميل الإعدادية.. ذكرتهم اللافتة بحرب ٥٦ عندما أسقطت القوات المتحالفة إنجلترا وفرنسا وصنيعتهما إسرائيل مظليين بمطار الجميل.. عندما اشتعلت المقاومة وقضوا على الجنود الهابطين عن بكرة أبيهم.. كان الاعلام المصرى وقتها إعلاما صادقا فتحرى الدقة.. وتوخى الصدق لم يكذب على الجماهير وصارحهم بالحقيقة.. حتى عندما توالى إسقاط المظليين ونفدت مقاومة أهل بورسعيد البواسل.. نقل الاعلام المصرى نبأ استسلامهم وكان أول من بث إلى الجماهير سيطرة المحتل على المطار.. بادرهم رجل العلاقات العامة الذي استقبل السيارة التي أقلتهم بالترحيب والتهنئة بسلامة الوصول.. وأبلغهم أنهم سيلقون كل الرعاية وأنهم سينعمون بالملابس والأحذية وكل مايحتاجون إليه.

هبطوا من العدربة بترتيب جلوسهم لابأقدميتهم.. أحاط رجل العلاقات العامة وسائق العربة بشوقى لمساعدته على الهبوط بعد أن ضعفت قدماه عن حمله.. فوجىء المارة بالرجال يهبطون وقد انحسرت ملابسهم إلا عن جزء ضئيل من عورتهم.. وتقدم أحدهم بدافع من شهامة ووطنية فطرية عارضا على شوقى ملابسه قائلا لك يابطل هديتى المتواضعة إنه لشرف لى أن أمنحك ملابسى وليسعنى منزلى إذا لم يكن لدى بدل منها.. وحاول شوقى الاعتذار بكياسة دون أن يصدم مشاعر الرجل وتدخل مسئول العلاقات العامة بالمحافظة لكن أبدا لم تغلح الجهود فى إثناء الرجل عن قراره وأقسم إلا أن يرتدى شوقى ملابسه فاكتفى بارتداء سترته فقط وحصل على عنوانه لإعادتها حالة

استلامه لزى كامل بالداخل.. آمن شوقى ساعتئذ أن الدنيا مازالت بخير وأن الشهامة والمروءة لم تصبحا من العملات البالية المندثرة. وأن هناك أقـوامـا كثيرة يتحلـون بهذه السمات النـادرة وهـنه مكارم الأخـلاق العزيـزة.. وليعلم اليهود أن شعبا كهذا بـرجولت وعطائه وتضحياته لايمكن أن يستسلم وأن تخور قـواه أمام جحـافلهم وجيـوشهم.. ليعلم اليهود أن إرادة الـرجال أقـوى من صلابـة الفولاذ.. عزيمتهـم أشد من متانة الصلب.. أن حديد المدرعات اليهودية قد يلحق به الصدأ أو تسيحه النيران.. لكن المعادن النفيسـة للرجال لايلحق بها الصدأ ولا تنـال منها الظروف والعوامل المناخية الطارئة.

دلف الرفاق إلى أروقة معسكر الشاردين تحوطهم كوكبة من العاملين فيه حاولوا مساعدتهم وأحاطوهم بكل رعايتهم وبنلوا معهم غاية طاقتهم.. حملوهم على أكتافهم وصعدوا بهم عدة درجات للطابق الثانى واسكنوهم أحد العنابر الفسيحة المجهزة بأسرة عليها ملاءات بيضاء جديدة.. وبمجرد دخوله استلمتهم أيد خبيرة لبعض الأطباء المتطوعين أعادوا فك أربطتهم وعاملوا جروحهم وقروحهم بأسلوب أكثر تخصصا.. وطافت بأسرتهم مناضد العمليات المكتظة بأنواع عديدة من مساحيق المطهرات والدهانات والأربطة الطبية المتنوعة.

وفى لحظات استسلم جميعهم لنوم عميق هادىء بعد أن تناولوا جرعات مكثفة من المهدئات والمطمئنات أعادت لهم سكينتهم المفقودة وبعضا من معنوياتهم المنهارة.

أفاق الرفاق من نومهم على أصوات استغاثات وهتافات صدرت من معظمهم بالتناوب من «كوابيس» ألمت بهم.. بعضها يطلب النجدة.. والبعض الآخر يعبر عن جزعه وهلعه من مواجهة اليهود وما تعرض له خلال تواجده في معسكرات الأسر من صنوف العناب وألوان الهوان.. وللحقيقة كان صلاح أقدمهم يهب لإيقاظ الرفاق من كوابيسهم وغفلتهم ولم ينس قط أنه مسئول عنهم أو أنه أب لهم.

استقبل الرفاق جوقة من «الحائكين» استقدمتهم أجهزة المحافظة ف

صباح اليوم التالى لأخذ مقاساتهم وإعداد ملابس جديدة لهم.. وفي لحظات قصيرة استلم الرفاق أفرولات كاكى أعدت على عجل وتم تدبير أحديبة كاوتشوك من «باتا» ذات مقاسات كبيرة.. كما قام بعض الحلاقين بحلق شعورهم الكثة وذقونهم التى لم تلمسها شفرات زهاء الشهر فطالت دون إرادة وحولت هيئاتهم وكأنهم بعض رجال الدين والعاملين بالوعظ والدعوة.

وبعد أن تناولوا وجبة الغداء حرص على زيارتهم محافظ المدينة ومعه نخبة من المسئولين بالمحافظة ووعدهم بتسهيل نقلهم في أقرب فرصة إلى القاهرة عن طريق تخصيص قطار خاص يقلهم وحتى الكلية الحربية التى خصصتها القوات المسلحة كمعسكر لتجميع الشاردين العائدين من مسرح العمليات بسيناء.

te onthe gladeta mage of termine green also made to

وحرب ...

قصة واقعية عن بطولات معركة ١٩٦٧



# السحاوق

عقدت الدهشة ألسنة الرفاق.. وأدارت المفاجأة رؤوسهم.. وجدوا العقيد عاطف بين ظهرانيهم بمعسكر الشاردين.. انشقت الأرض عنه وظهر بينهم فجأة قبل ساعات من رحيلهم بقطار خاص إلى القاهرة.. هجموا عليه.. أمطروه بوابل من القبلات الحارة واستسلموا المحضانه الأبوية الدافئة وعانقوه لفترات طويلة.. تبادلوا معه كلمات الترحيب.. حمدا شعلى سلامتك.. ظنناك على رأس قائمة الشهداء.. توقعنا أنك لقيت حتفك مع الرائد رمسيس والنقباء سيد ياسين وسيد عبدالغفار وحلمى كامل وغيرهم وغيرهم.. إننا نعلم أنك لاتخشى التضحية بنفسك في سبيل المجموع.. تصورنا أنك افتديت الكتيبة وتقدمت الرجال كأول الشهداء حتى بعد أن رأيناك لم نصدق أعيننا في بادىء لقائنا معك.

استمرت مراسم الترحيب وحفاوة اللقاء فترة طويلة.. تنقل العقيد عاطف بين الرفاق واحدا تلو الآخر.. عانقهم طويلا.. وشد على أيديهم.. لم يفته أن يصنع مع الجنود مافعله مع الضباط.. كان دائما يشعرهم أنه لافرق بينهما.. ألم يكونوا في خندق واحد.. لم تفرق بينهم رصاصات اليهود.. كانوا رفقاء الدرب والمشوار الطويل.. جاءت كلماته لهم موحية معبرة كما هي عادته معهم دائما.. وابتدرهم قائلا: تودون معرفة كل شيء .. تدور بأذهانكم استفسارات كثيرة.. لن أزيد

حيرتكم.. فأنا اعلم أنكم تسألون عن زملائكم من استشهد ومن كتب له النجاة.. وكيف نجوت بنفسى.. ومتى وصلت ماذا أعرف عن الساعات الأخيرة قبل انهيار دفاعاتنا.. لاتتعجبوا إذ قلت لكم أننى تصورتكم جميعا في عداد الشهداء.. لقد رأيت بعينى عربة شوقى وهي تنقجر.. صحيح لم أتأكد من وجوده بداخلها لكنه ولو حتى كان بجوارها فلعله أصيب إصابة بالغة.. صلاح ورستم تأكدت من استشهادهما بعد سقوط مواقع السرية الثالثة.. وأمير كان معهما كتفا بكتف.. الوحيد الذى ظننته في مأمن من نيران اليهود كان همام لوجوده أثناء القتال فوق قمة جبل لبني..

لاتتصوروا كم كانت سعادتي عندما علمت بنبأ وصولكم كنت أتابع يوميا كشف بأسماء الشاردين اللذين وصلوا إلى مدن القناة الثلاث.. لن تصدقوني إذ قلت لكم أننى قبات تلك القائمة التي حوت أسماءكم ذرفت الدموع غزيرة ساعتها.. كنت أتمنى أن الحق بكم فور وصولكم.. لكن إجراءات إعادة تجميع وتجهيسز الكتيبة من جديد حالت دون ذلك.. حددوا لنا مقرا مؤقتا في الماظة.. وضموا علينا عدة مئات من جنود الاحتياط وكنت أرنو إلى وصول أحدكم كم استنشق عبيركم وأهفو إلى لقياكم.. وهاأنذا أحمد الله على وجودى بينكم وعلى عودتكم من جديد لبيتكم الغالى .. كتيبتكم العريقة.. لم يفت العقيدعاطف أن يقص على الرفاق قصة نجاته وقال: كنت أقود المعركة من مركز قيادة الكتيبة وغير مصدقا للبسالة النادرة والقدرة الفائقة التي دافع بها رجال سريتك ياصلاح.. كانت نيرانهم تخرج من فوهات بنادقهم للأمام فكنت استنتج أن اليهود لايزالون متقدمين صوبهم.. لكن عندما مالت نيرانهم يمينا ويسارا أيقنت أنهم تمكنوا من اقتحام الحدود الأمامية لدفاعات الكتيبة وعندما رأيت نيران رجالنا تتجه نحونا آمنت ألا أمل باقيا.. لقد سقطت المواقع وإنهارت المقاومة وتمكن اليهود من الكتيبة.. شاهدت الرائد رمسيس وهو مدرج بدمائه وكذلك المرحومان سيد ياسين وسيد عبدالغفار.. وساعتئذ أفاقني سائقي.. وقال لى فيم تفكر ولماذا السبات؟ لابد أن تتصرف لابد أن تحاول حضرتك أن تنجو بنفسك بعد أن عزت النجاة على الرجال.. كنت أعرف أن لنا قواتا صامدة بالحسنة.. قدت عربتى بنفسى وبجوارى سائقى وتوجهت إلى هناك.. وبعد بعض المداولات مع القادة اتخذوا قرار انسحاب جزئى لبعض القوات ووصلت في نفس اليوم إلى الضفة الغربية للقناة.

ظل العقيد عاطف يحروى والحرفاق ينصتون وكأن على رؤوسهم الطير.. كنت أتلمس وأتحسس أخباركم.. ذهبت السؤال على كل فحرد فيكم بمنطله أقف على مشارف المنزل وأبعث بسائق ليسأل ذويكم.. أصابنى بعض الحرج ذات مرة عندما تتبع زوج شقيقة شوقى السائق ولقيته واجهنى بحدة وعنف وطلب أن أريحهم جميعا من حالة القلق والتوتر التي يعايشونها منذ أن وضعت الحرب أوزارها ولم يعد ابنهم.. أقسمت له أننى لاأستطيع أن أجزم بشيء ولم أعرف أي معلومة عنه سوى أننى شاهدت عربته تحترق ولست أدرى أكان بداخلها أم لا. وتكرر نفس الشيء عند همام لكنى في هذه المرة أكدت لشقيقته نجاته وأنه لابد في الطريق إليهم.

أزف موعد الرحيل.. عاود الزملاء عناقهم وتقبيلهم لقائدهم وكأنهم يودعونه بلا أمل في لقاء تال.. اتفقوا على التجمع بعد عدة أيام بمقر الكتيبة الجديد بألماظة.. اقتنعوا بكلمات وتوجيهات العقيد عاطف إذا كان أهلوكم في احتياج إليكم.. فإن مصر كلها تنتظركم.. أرض مصر تناديكم.. هلموا للخلاص.. فلتعملوا على تطهير ترابى من براثن المحتل الغاصب أنا اعلم أنكم بحاجة ماسة للراحة.. الجروح التى في سيقانكم تستلزم علاجا لعدة أيام.. لكنها أبدا لن تصل إلى اسابيع.. لن أحدد موعدا مؤكدا لعودة.. لكن يكفينى تقديركم للمسئولية.

غادرهم العقيد عاطف واستقل عربته الأميرية إلى القاهرة بينما ركبوا هم القطار يمنون أنفسهم بقرب لقاء الأهل والأحباب ويتخيلون أحضان أمهاتهم الدافئة وقبلاتهن الحانية.. أه قالها شوقى لو لم يكن هذا السرادق اللعين الذي حال بينه وبين حضن أمه لكن الآن ينعم بالهدوء

والسكينة فيه.. لكانت تمطره بقبلاتها. وتلثمه بشفتيها وتغمره بعناقها.. آه يا أماه كم اشتاق إليك.. كم أهفو إلى لحظة بين أحضانك ولتكن هي النهاية.. وليكن بعدها الفناء.

وهو فى غمرة أفكاره وفى ذروة شروده.. كان ينظر إلى السرادق وكأنه غريمه لو أن بندقيته فى جنبه لاطاح به بعيدا عن طريقه نحو حضن أمه. ولكن ماذا يفعل.. وقد قاربت الساعة على منتصف الليل.. وكأن المعذبين يتشبثون بالبقاء فى هذا السرادق اللعين.. ماذا يعجبهم فيه.. إنه حتى خافت الإضاءة.. غير مسقوف لكنه طويل وزاخر بالناس.. يعج بالمعزين من كل حدب وصوب من كل الفئات والأعمار.. الشباب والشيوخ ذوى الطبقة الغنية.. والعمال من أصحاب الحرف.. لم يكن شوقى يدرى أن لأحدى شقيقتيه هذه الشعبية الجارفة وهذه الجماهيرية ذائعة الصيت.

فجأة انتفض شوقى مذعورا على صوت صرخة مدوية بجوار أذنيه.. تسوالت الصرخات بسرعة خاطفة .. بعضها يعبر عن الجزع والبعض الآخر عن الفرح.. بعضها مفهوم.. والأخريات غير مفهومة.. لكنه استطاع أن يميز شيئين.. أن الذي أطلق الصرخات مشمش المكوجي صاحب المحل أسفل منزلهم وأن معظمها تحمد الله وتشكره على هذه المعجزة.

هجم مشمش المكوجى على شوقى وحمله عنوة من الخلف فوق عنقه. واندفع به حاملا إياه نصو السرادق وهو يسردد.. الله أكبر.. الله أكبر.. أحمدك يارب.. أشكرك يالله إنه الميت الحى.. إنه الشهيد الباقى.. ولم لا فمعجزات الله باقية.. خالدة إنه أكبر من الجميع إنه فوق الكل.

أصابت شوقى حالة من الـ تعر أول الأمر من مشمش.. ظنه وقد مسه شيطان أو أصابه جان.. إنه يهذى بكلمات كثيرة لايفهمها.. أحيانا ينظر إليه على أنه مارد لدرجة أن شوقى اضطر لافاقته وقال له مشمش.. مشمش.. أنا شوقى يامشمش ألا تعرفنى.. إننى جارك منذ خمسة وعشرين عاما.. مابالك وقد ارتعدت أوصالك وتخبطت فرائسك. لكن مشمش كان في حالة لاتسمح له بالاستقبال كان يرسل فقط.. كان

قد ذهب في مهمة إحضار المزيد من البن لمواجهة جموع المعزين التي في السرادق بعد أن نفدت الكمية التي أعدوها لذلك.. وهو في طريق عودته اختصر المسافة وجاء من الردهة المظلمة خلف المكان الذي قبع فيه شوقى لعدة ساعات.. عندما وقع نظره عليه ف أول الأمر تصور أنه مارد.. لابد أنه عفريت من الجن.. كيف يكون هو شوقى بلحمه وشحمه بينما السرادق المنصوب أمامه أقيم من أجله.. لقد أبلغوهم رسميا أنه استشهد.. شهد على ذلك بعض زملائه من الجنود والضباط الذين سبقوه في العودة ولم ينف العقيد عاطف نفسه هذه المعلومة بل لعله أكدها عندما قطع بأنه شاهد عربته وهي تنفجر.. إذن كيف يطلع عليه عفريت شوقى وقد استشهد في سيناء.. إنه لم يقتل في الردهة المظلمة كى يخرج علينا فيها عفريته.. تردد كثيرا قبل أن يتقدم نحوه لكنه تذكر قدرة الله في خلقه.. معجزاته التي لاتنضب.. انطلقت أعماقه تحدثه أنه شوقي وليس عفريته.. وترجمت حنجرته تلك الانطلاقة التلقائية التي تضاربت فيها المشاعر واختلطت الأحاسيس.. الفرحة العارمة والدهشة الأخاذة والذهول العميق.. وتجمع كل هذا على لسانه فظل يهتف ويكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. أحمدك ياالله.. أشكرك يارب.

اقتحم مشمش السرادق حاملا شوقى على كتفيه.. فمالبث السرادق أن تحول في ثوان إلى عرس.. إلى زفة.. موكب مشمش وشوقى يخترق جموع المعزين الذن التفوا حوله في محاولة مستميتة للوصول إليه لتقبيله.. فإن لم يستطيعوا فالمسه للتبرك به وكانه أصبح في لحظات من أولياء الله الصالحين.. إنه ضريح متحرك لأحد الأئمة والناس يتجمهرون حوله ويتدافعون تجاهه.. البعض أصابه النهول فلم يحر حركة أو ينطلق بكلمة.. أما الغالبية فقد استمرت في سعيها نحو شوقى باستماتة ولم يكن هو قادر على استيعاب كل مايدور حوله.. انها طلاسم عويصة.. أكثر تعقيدا من طلسم السرادق الذي ظل يحاوره لعدة ساعات.. إنه يرى الدهشة في العيون والتعجب في الملامح.. والشكر والحمد لله باديان على الجميع.. إنهم ينظرون إليه وكأنه إحدى عجائب.

<sup>■</sup> حــب .. وحسرب ٢٠٣

الدنيا السبع.. وكأنه أحد أهرامات الجيزة.. إنه محمول وسطهم وكأنه أبو الهول.. ماذا دهاهم؟ ماذا أصابهم؟ إنه لم يلبث أن غاب عنهم عدة أيام ريما طالت لشهر فقط.

زاد من دهشة شوقى مراسم الفرح التى خرجت عشوائية من شرفات المنازل المحيطة بالسرادق على هيئة «زغاريد» أطلقتها جميع السيدات بلا استثناء.. وإنهمار دموع سيدات العائلة التى تدافعت وسط جموع المعزين.. لمح أمه تعدو نحوه وشقيقتاه تتحسسان جروح ساقيه.. من لم يستطعن منهن الوصول إليه كدن أن يلقين بأنفسهن من الشرفات وهن متشحات بالسواد.. لم يستطع شقيقه الوحيد تحمل الموقف خر فريسة لإغماءة طويلة.. ولحقت به أمه ثم شقيقتاه.. واضطر مشمش ساعتها فقط أن ينزله من على كتفيه ليلتصق بعائلته وهي في حالة إغماء.

الفهيرين المناهدين المناهد

| ( ص ٥ )   | □ إهــــداء                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|
| ( ص ۷ )   | 🗆 مقـــدمة                                      |
| ( N) ( N) | 🗆 الحضن الداقء —                                |
| ( ص ۲۱ )  | □ لبنى والحلال                                  |
| ( ۳۱ )    | □ النبرة العالية                                |
| ( د ۱ س)  | 🗆 الدبابات الخضر                                |
| (ص٥٥)     | □ الاجتياح                                      |
|           | 🗆 أول الشهداء                                   |
|           | 🗆 القبورالجماعية                                |
| ( ۸۷ ص    | □ الأفعــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ( من ۹۹ ) | □ الناقة الجموح                                 |
| (۱۱۱) —   | □ المعجــــزة ــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ( ۱۲۵ )   | 🗆 الخالة جازية                                  |
|           | 🗆 الصوت الرخيم                                  |
| \         | □ المواجهـــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ` '       |                                                 |

|            | <br>, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,         |
|------------|------------------------------------------------------|
| ( ص ۱۵۷ )  | 🗆 عندما يعز الموت ـــ                                |
| ا (ص ۱۹۷)  | <br>🗆 الإعرابي الحاق                                 |
| . (ص ۱۷۷ ) | <br>🗆 الملاحمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| (ص ۱۸۷ )   | <br>🗆 الخواجات                                       |
| (ص ۱۹۷)    | <br>🗖 الســـرادق                                     |
|            |                                                      |

رقم الإيداع ٣٢٧ه/٩٦ الترقيم الدولي I.S.B.N 1- 0535 - L

#### ورارة الثقاظة الهيئة المسرية المامة للكتاب تلکس جیبو ۹۳۹۳۲ UN القاهرة ت: ۷۷۵۰۰۰ - ۷۷۵۰۰۰

كورنيش النيل - بولاق - القاهرة فاکس، ۲۱۳ ۲۵۴ (۲۰۲۰۰ )





مجلات هيئة الكتاب الثقاهية منارات مضيئة فيبحور الثقافة والمرفة. • تواصل هبئة الكتاب رسالتها في

باء الثقاظة والعرفة ليس بنشر الكتاب المتسير فنقط ولا باقنامة العنارض الدولية لكن بمواصلة اصداراتها من الملات الثقافية التي تقف كمنارات

العلم والحياة

محلة العلم والحيناة - تبقلك الى مواقع وهم الاحداث العلمينية - تتسمى القحمال اهم الاحداث العلمينية السنس القصايا ألييسة وتتابع اللقاءات والوتمرات العلمية في محتلف الحاء العالم ولحالت الها محلة علمينة فهي العما

وبحادث الها صحانة عنصينة الهي ايصا تحسرس على تقديم المدينة من الوحدمات المسراتها عسسر ايوات المسلاح الحساس والاستشارات العلمية الى حادث مادي العالم موسوعة علمية ممسطة للطمل والذي يقدم موسوعة علمية ممسطة للطمل

رىيس التحرير 🏔

اللمن القرش

تواصل اشعاعاتها المضيئة لكل قارىء ومثقف ومجلات الهيئة منها ماهو اصدار شهري وماهو اصدار فصلي كل شلاشة شهور وهي كما يليء،

برولى الحلة الشهيرية الوحيدة قل المرس التي تحسمت في المقافة الم على المتوى التحسمين الأكاديس وعلى القاريء العادى وفي يوطر التمطلة ال للمروس للميرحية المسرية وتوثيقه مباهج المقد للسرحين عملها الإتماد ع

سرالتحريراً. ق. ف

إلى والوموعات الصحفية دان الأهمية الد شنى الصالات للصفية حشل الشع الذمن واللقسامات والسورتروسات والمعليسا الامان والاستصالات والمرحانات السوحية الاتماهات المدية والمكرية التى تمرز

#### اولا: بجلات تصدر كل شفر:

#### القيساهرة

محلة الفكر والمن الماصر شهرية تصار يوم ١٥ من كل شهر تشير قصايا عكرية تشمل اهتمامات الجتمع الثقافي هي مصر والمالم العربي وتقتحم محالات متعادة من صور المكر الماصر بهذات الحافظة على الايقــاع المــام لهــذا المــســر وعــدم التحلف عن كل اشكال الرقى والتقدم

ربيس القمرير ا د<sup>ا</sup> مالی شکری



### ابداع

مصدر الحلة اول كل شهر هي قطع مذ وتتبنى ممهوما شاملا للانداع مرمحتك محالاته المبية والادبيلا والمكرية

وتعمل من حلال هدا العهوم على التواصل مع تراب حبركة التبوير السرية والصريبة وعلى طارة القصايا اللحة من الواقع الثقاطي من حلال رؤية تحمل س الحرية شرطا للأساع

الثمن ۱۵۰ قرشا رئيس القحرير <u>کانتين أ</u>ه**ند بند المطن عجاري** 

علم النفس

العص ۲۰ قرش



رئيس النحريا

تهيتم هده الحلة بالكتباب كيصماعية والكر وترود القارىء بأحدث البحوث والعلومات والقالات المبية والاحسامات فى محبال الكتباب وتهدف الحلة الى مسايرة التطور الببليوجراش للسرى والعريى وتغدم بمادح لتنقميمات الوصعب السبلسوهبراش للمكتسبة المربية

النمنء ؟ قرش

عالم الــ

M 441 am an a 1



اليمن القرش

هصول

### الفنون الشعبية

محلة متحصصة عىمحالات الأثور تصية (المولكلور)، تسادر كل ثلاثة شه وتعشر الدراستاب التى تصرف مهده المأثورة ومناهجها، والمادة الشعمينة المأثورة، وكدا وساهحها. واللاذ القىعديية للانوود، وكدا التحدولة دين العاس في اقسام الحمار التحدمينية في هذا الصرع من فروع العلم الوطل العربي، داقت اسسها وراس تحرور عسمام ١٩٦٥ الأسسةسماد الدكسة سم عبد الحميد يوسى،

الثمن ٢ قرش

وثيس التحرير ا, د أهيد على دره

تعد محفظ علم السال احتى إليهاذات السادرة من المسلم رئيس التحرير ا.د. كأميلها صد اللتأج

<sub>دار</sub>د.غابر معقور

رئيس التحرير

## 

الكتاب يروى ملحمة بطولة وصمود مجموعة من الضباط والجنود خاضوا معركة غير متكافئة في يونيو آب. واجهوا محرعات اليهود بصدورهم وقلوبهم بعد أن عجرت نيرانهم على مواجهتها.. ورفضوا الوقوع في الاسر مهما كانت المصاعب والعودة للانضمام الى القوات المصرية غرب القناة.

ورحلة العودة هي ملحمة أخرى ولكن ملحمة انسانية فقد ظلوا يسيرون في الصحراء في عزحر يونيو.. حفاة بعد أن تخلصوا من احديتهم العسكرية.. وبدون طعام أو مياه.. ولم تكفهم كل تلك الاهوال.. بل كانت عربات العدو المدرعة التي جوب الصحراء بحثا عن الجنود المصريين جعلهم يتوهون أكثر في الصحراء هربا منها.. وشاهدوا بأنفسهم كيف يقتل الجنود الاسرائيليون جنودنا الذين الديساهوا!!

وقد برع شوقى حامد فى كتابة الاحداث الحقيقية لتلك الايام السوداء باعتباره واحدا من ضباط تلك الجموعة الباسلة باسلوب روائى جذاب ومشوق.

وهذه الرواية الحقيقية خير شاهد على معركة يونيو ١٧.. وهي شهادة تنشر لأول مرة.

نبيل أباظه